# تَقْرِيبُ الْمَقَاصِدِ

بِشَرْحِ

مُخْتَصر الْأَخْضري فِي ضَوْءِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

تَأْلِيفُ

أبي زُكْرِيًّا أَحْمَدُ بْنِ أبِي بَكْرٍ آلِ مُصْطَفَى الْبِعَاسِي الرِّعَاسِي

جَمِيعُ حُقُوقِ الطَّبْعِ مَحْفُوظَةٌ لِلْمُؤَلِّفِ

# مُقَدَّمَةُ الْمُؤَلِّفِ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَ الْإِنْسَانَ بِالتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ، وَجَعَلَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْعُلُومِ الَّتِي يَتَحَلَّى بِهَا الْمَرْءُ، وَمِنْ أَوْسَعِ الطُّرُقِ الَّتِي تُقَرِّبُهُ إِلَى الْمَوْلَى جَلَّ وَعَلَا، فَنِعْمَ هَذَا الْعِلْمُ وَنِعْمَ أَهْلُهُ.

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَفْقَهِ كُلِّ فَقِيهٍ وُجِدَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ الْقَائِلِ: « مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ » أَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْمَعَادِ.

أَمَّا بَعْدُ: فَمِنَ الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ كِتَابَ (مُخْتَصَرِ الْأَخْضَرِي فِي الْعِبَادَاتِ) مِنْ أَنْفَعِ الْكُتُبِ الْمُخْتَصَرَاتِ الْمُدَوَّنَةِ عَلَى الْمَدْهَبِ الْمَالِكِيّ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْعُلُومِ وَالْفَوَائِدِ الْجَمَّةِ حَوْلَ الْمَسَائِلِ الْاعْتِقَادِيَّةِ وَالسُّلُوكِيَّةِ، وَمَا يُعَقِّبُ ذَلِكَ مِنَ الْفَوَائِدِ الْعَزِيرَةِ حَوْلَ مَسَائِلِ الْعِبَادَاتِ مِنَ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ، كَذَا مَا أَتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ الْفَوَائِدِ الْعَزِيرَةِ حَوْلَ مَسَائِلِ الْعِبَادَاتِ مِنَ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ، كَذَا مَا أَتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ مِنَ السَّهْوِ مِمَّا يَنْدُرُ وُجُودُهُ فِي كِتَابٍ مِنَ الْبَيَانِ الشَّافِي عَمَّا يَتَطَرَّقُ عَلَى الصَّلَاةِ مِنَ السَّهْوِ مِمَّا يَنْدُرُ وُجُودُهُ فِي كِتَابٍ مِنَ الْبَيَانِ الشَّافِي عَمَّا يَتَطَرَّقُ عَلَى الصَّلَةِ مِنَ السَّهْوِ مِمَّا يَنْدُرُ وُجُودُهُ فِي كِتَابٍ مِنَ الْبَيَانِ الشَّافِي عَمَّا يَتَطَرَّقُ عَلَى الصَّلَاةِ مِنَ السَّهُو مِمَّا يَنْدُرُ وُجُودُهُ فِي كِتَابٍ مِنْ الْبَيَانِ الشَّافِي عَمَّا يَتَطَرَّقُ عَلَى الصَّلَاةِ مِنَ السَّهُو مِمَّا يَنْدُرُ وَجُودُهُ فِي كِتَابٍ مَنْ الْمُعَلِيلُ مُولِ مُؤلِّفِهِ هَذَا، فَإِنَّ الْمُصَنِّفَ أَرْوَى الْغَلِيلَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كَمَا أَشْفَى الْعَلِيلَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كَمَا أَشْفَى الْعِلْمِلُ فِي عَلَيْهِ يُدَرِّسُونَهُ فِي الْحَلْقَاتِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْمَسَاعِدِ، وَبِجَانِبِ آجَرَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَدَارِسِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْابْتِدَائِيَّةِ، فَصَارَ وَالْمَسَاعِدِ، وَبِجَانِبِ آجَرَ فَي كَثِيرٍ مِنَ الْمُدَارِسِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْابْتِدَائِيَّةِ، فَصَارَ

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في كتاب الاعتصام، باب قول النبي: « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق يقاتلون » (7312)

بِذَلِكَ مِنْ أَشْهَرِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُوْجَزَةِ فِي الْغَرْبِ الْإِفْرِيقِي، وَبَالَغَ الْعُلَمَاءُ فِي الْعِنَايَةِ بِشَرْحِهِ وَتَوْضِيحِ مَسَائِلِهِ، فَدَوَّنُوا فِيهِ مُدَوَّنَاتٍ عَدِيدَةً مَا بَيْنَ الْمُخْتَصَرَةِ وَالْمُتَوسَّطَةِ بِشَرْحِهِ وَتَوْضِيحِ مَسَائِلِهِ، فَدَوَّنُوا فِيهِ مُدَوَّنَاتٍ عَدِيدَةً مَا بَيْنَ الْمُخْتَصَرَةِ وَالْمُتَوسَّطَةِ وَالْمُطَنَبَةِ، يَعْسُرُ إِحْصَاؤُهَا عَلَى وَجْهِ الدِّقَةِ، وَمِنْ هَذِهِ الْمَجْهُودَاتِ حَوْلَ هَذَا الْكِتَابِ الْمَيْمُونِ:

- 1- شَرْحُ الْفَلَيْسِي الْمَغْرِبِي، لِلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَلَيْسِيِّ الْمَغْرِبِي، الْمُتَوَفَّ سَنَةَ 1134هـ.
- 2- عُمْدَةُ الْبَيَانِ فِي مَعْرِفَةِ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ، لِلْعَلَّامَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّطِيفِ بْنِ الْمَسِيحِ الْمِرْدَاسِيّ، الْمُتَوَفَّ سَنَةَ 980هـ.
- 3- حَلُّ الْمَسَائِلِ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْأَخْضَرِيِّ، لِلْعَلَّامَةِ الْحَجِّ سَعْدِ بْنِ عُمْرَ الْفُوتِي مِنْ جُمْهُورِيَّةِ مَالِي، الْمُتَوَفَّ سَنَةَ 1997م.
- 4- هِدَايَةُ الْمُتَعَبِّدِ السَّالِكِ، لِلشَّيْخِ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ السَّمِيعِ الْآبِي الْأَزْهَرِيِّ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَزْهَرِ اللَّمْتَوَقَّ سَنَةَ 1335هـ.
- 5- شَرْحٌ وَتَحْلِيلٌ لِمُخْتَصَرِ الْأَخْضَرِي، لِلْعَلَّامَةِ الدُّكْتُورِ أَمِينِ الدِّينِ رَئِيسِ جَمَاعَةِ الدُّكْتُورِ أَمِينِ الدِّينِ رَئِيسِ جَمَاعَةِ الدَّعْوَةِ فِي نَيْجِيرِيَا، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 2016م.

وَغَيْرُ هَذِهِ كَثِيرَةٍ لَا يَسَعُ الْمَقَامُ ذِكْرَهَا حَشْيَةَ الْإِطْنَابِ وَخُرُوجِ الْكِتَابِ عَنِ الْمَقْصُودِ. وَلِمَا رَأَيْتُ مِنْ إِقْبَالِ كَثِيرٍ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ الْمُبْتَدِئِينَ عَلَى هَذَا الْكِتَابِ وَاعْتِمَادِهِمْ وَلِمَا رَأَيْتُ مِنْ إِقْبَالِ كَثِيرٍ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ الْمُبْتَدِئِينَ عَلَى هَذَا الْكِتَابِ وَاعْتِمَادِهِمْ عَلَيْهِ، وَأَنَّ مُعْظَمَ شُرُوجِهِ لَا تُنَاسِبُهُمْ مُنَاسَبَةً تَامَّةً، إِمَّا لِإِكْتَارِ مُؤَلِّفِيهَا مِنَ الْإِطْنَابِ فِي الْبَيَانِ بِحَيْثُ لَا يُدْرِكُ مُطَالِعُهَا الْمَقْصُودَ بِسُهُولَةٍ، أَوْ لِلتَّقْصِيرِ فِيهَا بِحَيْثُ لَا فِي الْبَيَانِ بِحَيْثُ لَا يُدْرِكُ مُطَالِعُهَا الْمَقْصُودَ بِسُهُولَةٍ، أَوْ لِلتَّقْصِيرِ فِيهَا بِحَيْثُ لَا

يَجِدُ الْمُطَالِعُ مَا يُرْوِي الْأُوامَ وَيُشْفِي الْعَلِيلَ، أَوْ لِمَا فِيهَا مِنْ غُمُوضَةِ التَّعْبِيرِ وَرَكَاكَةِ الْأُسْلُوبِ بِحَيْثُ يَعْسُرُ عَلَيْهِمُ الْفَهْمُ، حَمَلَنِي ذَلِكَ عَلَى تَصْنِيفِ هَذَا الْمُؤَلَّفِ عَلَى النَّمُطِ الَّذِي يُوافِقُ هَؤُلَاءِ الطَّلَبَةَ بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنِ التَّوَشُّعِ فِي ذِكْرِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ النَّمَطِ الَّذِي يُوافِقُ هَؤُلَاءِ الطَّلَبَةَ بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنِ التَّوَشُّعِ فِي ذِكْرِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ وَآرائِهِمْ حَوْلَ كُلِّ مَسْأَلَةٍ، وَالْبَسْطِ فِي الْمَسَائِلِ اللَّغُويَّةِ وَقَوَاعِدِهَا كَيْ لَا يَحْرُجَ الْكِتَابُ وَآرائِهِمْ حَوْلَ كُلِّ مَسْأَلَةٍ، وَالْبَسْطِ فِي الْمَسَائِلِ اللَّغُويَّةِ وَقَوَاعِدِهَا كَيْ لَا يَحْرُجَ الْكِتَابُ عَنِ الْمَقْصُودِ، إِذْ أَنَّنِي لَا أَوَدُّ أَنْ يُجَاوِزَ مِائَةَ صَفْحَةٍ (100) إِلَّا إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ عَنِ الْمَقْصُودِ، وَيَجْعَلَهُ خَالِطًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَهُو مِنْ إِلَى ذَلِكَ، وَاللّهُ نَسْأَلُ أَنْ يَفِي بِهِ الْمَقْصُودَ، وَيَجْعَلَهُ خَالِطًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَهُو مِنْ وَرَاءِ الْقُصْدِ، وَحَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

## أَخُوكُمْ فِي اللهِ

## أَبُو زَكَرِيًّا الرِّغَاسِيُّ

تَحْرِيرًا: (6) مِنْ رَبِيعِ الثَّانِي (4) سَنَةَ (1445) هـ - (21) مِنَ الشَّهْرِ (10) سَنَةَ (2023) م.

## تَرْجَمَةٌ مُخْتَصَرَةٌ لِلْعَلَّامَةِ الْأَخْضَرِي

هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّغِيرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ الْأَخْضَرِيُّ لَقَبًا، الْمَالِكِيُّ مَذْهَبًا، وَيُكَنَّى أَبَا زَيْدٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ حَتَى فَارَقَ الدُّنْيَا، وَ(الْأَخْضَرِيُّ) نِسْبَةً إِلَى قَبِيلَةٍ تُسَمَّى بَنِي الْأَخْضَرِ، وَقِيلَ: إِلَى الْجَبَلِ الْأَخْضَرِ بِلِيبِيَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

مُوْلِدُهُ وَنَشْأَتُهُ: وَكَانَ مَوْلِدُهُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي حَارَةِ بِنْطِيُوس بِوِلَايَةِ بِسْكِرَةَ جُمْهُورِيَّةَ الْهِجْرِيَّةَ الْجَزَائِرِ الَّتِي تَقَعُ بِشِمَالِ الْعَرْبِ الْإِفْرِيقِي، وَذَلِكَ سَنَةَ عِشْرِينَ وَتِسْعَمِائَةٍ الْهِجْرِيَّةَ الْجَزَائِرِ الَّتِي تَقَعُ بِشِمَالِ الْعَرْبِ الْإِفْرِيقِي، وَذَلِكَ سَنَةَ عِشْرِينَ وَتِسْعَمِائَةٍ الْهِجْرِيَّةَ 920ه الْمُوَافِقُ 1512م، عَلَى مَا قَطَعَ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ مِمَّنْ تَرْجَمَ لَهُ، وَنَشَأَ نَشْأَةً عِلْمِيَّةً طَيِّبَةً فِي بَيْتِ الْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ، وَلِأَبِيهِ وَجَدِّهِ دَوْرٌ كَبِيرٌ فِي تَعْلِيمِهِ وَتَوْجِيهِهِ إِلَى عِلْمِيَّةً طَيْبَةً فِي بَيْتِ الْعِلْمِي وَالْعَبْقَرِيَّةِ الْكِتَابِيَّةِ وَالتَّأْلِيفِيَّةِ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَأْلُ شَقِيقُهُ أَنْ بَلَغَ مِنَ النَّبُوغِ الْعِلْمِي وَالْعَبْقَرِيَّةِ الْكِتَابِيَّةِ وَالتَّأْلِيفِيَّةِ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَأْلُ شَقِيقُهُ أَنْ بَلَغَ مِنَ النَّبُوغِ الْعِلْمِي وَالْعَبْقَرِيَّةِ الْكِتَابِيَّةِ وَالتَّأْلِيفِيَّةِ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَأْلُ شَقِيقُهُ أَنْ بَلَغَ مِنَ النَّبُوغِ الْعِلْمِي وَالْعَبْقَرِيَّةِ الْكِتَابِيَّةِ وَالتَّأْلِيفِيَّةِ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَأْلُ شَقِيقُهُ أَنْ بَلَغَ مَا بَلَغَ مِنَ النَّبُوغِ الْعِلْمِي وَالْعَبْقَرِيَّةِ الْكِتَابِيَّةِ وَالتَّأَلِيفِيَّةِ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَأْلُ شَقِيقُهُ أَنْ مُحُمَّدٍ الْأَخْصُرِيُّ فِي بَذْلِ مُسَاهَمَاتِهِ الْمَرْمُوقَةِ فِي ذَلِكَ.

وَقَدْ تَلَقَّى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مُعْظَمَ عُلُومِهِ الْأَسَاسِيَّةِ مِنْ جَدِّهِ وَأَبِيهِ وَأَخِيهِ الْمَذْكُورِينَ، وُقَدْ تَلَقَّى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مُعْظَمَ عُلُومِهِ الْأَسَاسِيَّةِ مِنْ جَدِّهِ وَأَبِيهِ وَأَخِيهِ الْمَذْكُورِينَ، ثُمَّ ارْتَحَلَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى تُونُس الْعَاصِمَةِ الْاتِّحَادِيَّةِ لِلْجُمْهُورِيَّةِ التَّنُوسِيَّةِ حَالِيًّا زِيَادَةً لِلْمُلُومِ وَالثِّقَافَاتِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ وَاشْتَغَلَ بِالتَّدْرِيسِ وَالْإِفْتَاءِ.

شُيُوخُهُ: وَقَدْ تَلَقَّى الْأَخْضَرِيُّ جُلَّ عُلُومِهِ مِنْ عَائِلَتِهِ كَمَا سَبَقَ لَكَ، لِكَوْنِهِ نَشَأَ فِي بَيْتِ عِلْم، وَمِمَّنْ تَلَقَّى مِنْهُمْ:

- 1- وَالِدُهُ مُحَمَّدٌ الصَّغِيرُ.
  - 2- جَدُّهُ مُحَمَّدُ عَامِرْ.
- 3- أَخُوهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَخْضَرِيُّ، وَهُوَ شَقِيقُهُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ الْخَرُّوبِيُّ.

5- عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقُرُونِ، وَخَلْقُ سِوَاهُمْ.

مَنْهَجُهُ الدَّعْوِي: مِنَ الْمُتَعَارَفِ بَيْنَ مُطَالِعِي مُؤَلَّفَاتِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَخْضَرِي أَنَّ دَعْوَةَ الشَّيْخِ تَمْشِي عَلَى ضَوْءِ الْكِتَابِ وَالسُّنَنِ الصَّحِيحَةِ وِفَاقًا لِفَهْمِ سَلَفِ الْأُمَّةِ الشَّيْخِ تَمْشِي عَلَى ضَوْءِ الْكِتَابِ وَالسُّنَنِ الصَّحِيحَةِ وِفَاقًا لِفَهْمِ سَلَفِ الْأُمَّةِ الْإِمَا الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِمَّنِ اقْتَفُوا آثَارَهُمْ، وَأَنَّهُ قَدْ تَبَوَّأَ مِنْ مُحَارَبَةِ الْبِدَعِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِمَّنِ اقْتَفُوا آثَارَهُمْ، وَأَنَّهُ قَدْ تَبَوَّأَ مِنْ مُحَارَبَةِ الْبِدَعِ الصَّحَابِةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ مُدَّعِي التَّصَوُّفِ الدَّجَاجَلَةِ الْآكِلِينَ بِالدِّينِ الْمُنْحَوِفِينَ عَنِ وَالْخَرَافَاتِ وَأَصْحَابِهَا مِنْ مُدَّعِي التَّصَوُّفِ الدَّجَاجَلَةِ الْآكِلِينَ بِالدِّينِ الْمُنْحَوِفِينَ عَنِ النَّصَوُفِ الدَّجَاجَلَةِ مُقْعَدًا رَائِعًا مُمْتِعًا، وَمِنْ أَمْثِلَةٍ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي مُحَارَبَةٍ مُدَّعِي التَّصَوُّفِ الدَّجَاجَلَةِ الْالْجَادَةِ مَقْعَدًا رَائِعًا مُمْتِعًا، وَمِنْ أَمْثِلَةٍ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي مُحَارَبَةٍ مُدَّعِي التَّصَوُّفِ الدَّجَاجَلَةِ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ الْكَتَابِ اللَّهُ الْمُنْعَالَةِ اللَّالِي اللَّهُ مَلْكَالِينَ الْمُنْعَلِي اللَّهُ الْمُنْعَالِي اللَّهُ الْمُنْعَلِيْنَ اللَّهُ الْكَالِي اللَّهُ الْمُنْعَلِي اللَّهُ الْمُنْعَلِي اللَّهُ الْمُنْعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَلِي اللَّهُ الْمُنْعُلُولُ الْنَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْعَلِي اللَّهُ الْمُعْتَعِلَا اللَّهُ الْمُنْعَلِي اللَّهُ الْمُعْتَعِلَا اللَّهُ الْمُعْتَعِلَةُ اللَّهُ الْمُعْتَعِلَةُ الْمُعْتَعِلَةُ الْمُعْتَعِلَةِ الْمُلْعُلِي الْمُعْتَعِلَةُ الْمُعْتَعِلَةُ الْمُنْعِلَةُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَةُ الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَةُ الْمُنْ الْمُحْتَالِهُ الْمُعْتَعِلَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَعِلَةُ الْمُلِي الْمُلِي الْمُعْتَعِلَةُ الْمُعْتَعِلَةُ الْمُعْتَعِلَةُ الْمُعْتِعُ الْمُعْتَعِلَةُ الْمُعْتَعِلَةُ الْمُلْعُلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي الْمُعْتَعِلَةُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُعْتَعُلُولُ الْمُعْتَعِلَالِي الْعُلْمُ الْمُعِلَّةُ الْمُثَلِقُ الْمُعْتَعُلُهُ اللَّ

قَدْ نَبَذُوا شَرِيعَةَ السَرَّسُولِ قَدْ نَبَذُوا شَرِيعَةَ السَرَّسُولِ لَمْ يَدْخُلُوا دَائِرَةَ الْحَصِقِيقَةْ لَمْ يَقْتَدُوا بِسَسِيِّدِ الْأَنَامِ لَمْ يَقْتَدُوا بِسَسِيِّدِ الْأَنَامِ لَمْ يَسَدْخُلُوا دَائِرَةَ الشَّرِيعَةُ لَمْ يَعْمَلُوا بِمُقْتَضَى الْكِتَابِ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا:

وَقَالَ بَعْضُ السَّادَةِ الصُّوفِيَّةُ إِذَا رَأَيْتَ رَجُ لَا يَطِيرُ وَلَا رَأَيْتَ رَجُ لِلسَّرْعِ وَلَا يَطِيرُ وَلَا يَقِفْ عِنْدَ حُدُودِ الشَّرْعِ وَلَا الشَّرْعِ

وَالْقَوْمُ قَدْ حَادُوا عَنِ السَّبِيلِ وَالْقَوْمُ قَدْ حَادُوا عَنِ السَّبِيلِ كَالَّا وَلَا دَائِرةَ السَّبِيلِ كَالَّا وَلَا دَائِرةَ السَّرِيقَةُ فَصَلَّا وَلَا دَائِرةَ السَّرِيقَةُ فَصَحَرَجُوا عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَأَوْلَعُوا عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَأَوْلَعُوا بِبِدَعٍ شَنِيعَةُ وَالْمَا لِسَّوَابِ وَسُنَةِ الْهَادِي إِلَى الصَّوَابِ وَسُنَةِ الْهَادِي إِلَى الصَّوَابِ وَسُنَةِ الْهَادِي إِلَى الصَّوَابِ

مَـقَالَةً جَلِيلَةً صَفِيَّةً أَوْ فَـوْقَ مَاءِ الْبَحْرِ قَـدْ يَسِيرُ فَإِنَّهُ مُـسشتَـدْرَجٌ بِدْعِيُّ فَإِنَّهُ مُـسشتَـدْرَجٌ بِدْعِيُّ وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْبِخُارِقَ الرُّوحَانِي لِتَابِعِ السُّنَّةِ وَالْقُرْآنِ وَالْفَرْقُ بِالسُّنَّةِ وَالْتَكتَابِ وَالْفَرْقُ بِالسُّنَّةِ وَالْسَكتَابِ

بَعْضُ مُؤَلَّفَاتِهِ: وَقَدْ تَبَوَّأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَخْضَرِيُّ مَقَامًا جَلِيلًا مَرْمُوقًا مِنَ التَّالْيِفِ وَالتَّصْنِيفِ، فَإِنَّهُ حَلَّفَ لَنَا تُرَاثًا عِلْمِيًّا غَزِيرًا مُمْتِعًا لِلْغَايَةِ مَمْلُوءً عُلُومًا وَفَوَائِدَ زُهَاءَ وَالتَّصْنِيفِ، فَإِنَّهُ حَلَّفَ لَنَا تُرَاثًا عِلْمِيًّا غَزِيرًا مُمْتِعًا لِلْغَايَةِ مَمْلُوءً عُلُومًا وَفَوَائِدَ زُهَاءَ أَرْبَعِينَ كِتَابًا مَا بَيْنَ مُتُونٍ وَشُرُوحٍ فِي مُخْتَلَفِ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ النَّقْلِيَّةِ وَالنَّظَرِيَّةِ، وَمِنْهَا عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ:

- 1- كِتَابُنَا الَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِ شَرْحِهِ ( مُخْتَصَرُ فِي الْعِبَادَاتِ ) الشَّهِيرُ بـ ( مُخْتَصَرِ الْأَخْضَرِيِّ ) وَهُوَ أَشْهَرُ تَصَانِيفِهِ وَأَبْرَزُهَا بَيْنَ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ.
- 2- السُّلَّمُ الْمُنَوْرَقُ، وَهُوَ مَنْظُومَةُ فِي عِلْمِ الْمَنْطِقِ، وَهُوَ مِنْ أَهَمِّ التُّرَاثِ الْعِلْمِيَّةِ الَّذِي خَلَّفَهُ الْأَخْضَرِيُّ لِلْعَالَمِ الْعِلْمِي.
- 3- أَزْهَرُ الْمَطَالِبِ فِي هَيْئَةِ الْأَفْلَاكِ وَالْكَوَاكِبِ، وَهُوَ مَنْظُومَةٌ فِي عِلْمِ الْفَلَكِ وَمَوَاقِعِ الْكَوَاكِبِ، وَهُو مَنْظُومَةٌ فِي عِلْمِ الْفَلَكِ وَمَوَاقِعِ الْكَوَاكِبِ.
  - 4- الدُّرَّةُ الْبَهِيَّةُ فِي نَظْمِ الْآجُرُومِيَّةِ، وَهُوَ أَرْجُوزَةٌ فِي عِلْمِ النَّحْوِ.
- 5- الدُّرَّةُ الْبَيْضَاءُ فِي أَحْسَنِ الْفُنُونِ وَالْأَشْيَاءِ، وَهُوَ مَنْظُومٌ فِي عِلْمِ الْمِيرَاثِ وَالْجَسَابِ.
- 6- الْمَنْظُومَةُ الْقُدْسِيَّةُ، نَظَمَهَا فِي عِلْمِ السُّلُوكِ وَالتَّصَوُّفِ، وَمُحَارَبَةِ مُدَّعِي التَّصَوُّفِ وَالتَّصَوُّفِ، وَمُحَارَبَةِ مُدَّعِي التَّصَوُّفِ وَالْخِرَافَاتِ. مِنَ الدَّجَاجَلَةِ الْمُشَعْوِذِينَ أَصْحَابِ الْبِدَعِ وَالْخِرَافَاتِ.
  - 6- الْفَرِيدَةُ الْغَرَّاءُ، وَهِيَ قَصِيدَةٌ فِي الْعَقِيدَةِ.
  - 7- نَصِيحَةُ الشَّبَابِ، وَهِيَ أَرْجُوزَةٌ فِي تَوْجِيهِ الشَّبَابِ إِلَى سَبِيلِ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ.

8- الْجَوْهَرُ الْمَكْنُونُ فِي الثَّلَاثَةِ الْفُنُونِ، وَهُوَ مَنْظُومَةٌ فِي عُلُومِ الْبَلَاغَةِ، عِلْمِ الْبَيَانِ، وَالْمَعَانِي، وَالْبَدِيع.

وَفَاتُهُ: وَتَوَقَّ الشَّيْخُ أَبُو زَيْدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّغِيرِ الْأَخْضَرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي قَرْيَةِ قُجَالَ بِولايَةِ سَطِيفَ سَنَةَ 953ه الْمُوَافِقُ 1544م، وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثَةٍ تَعَالَى فِي قَرْيَةِ قُجَالَ بِولايَةِ سَطِيفَ سَنَةَ 95ه هـ الْمُوَافِقُ 1544م، وَهُوَ ابْنُ ثَلاثَةٍ وَثَلَاثِينَ عَامًا (33)، وَدُفِنَ فِي قَرْيَتِهِ بِنْطِيُوس بِولَايَةٍ بِسْكِرَةَ فِي الْجَزَائِرِ، فَجَزَاهُ اللهُ تَعَالَى بِالْجَنَّةِ الْفُرْدُوسِ بِحِوَارِ حَبِيبِهِ الْمُصْطَفَى صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا قَدَّمَ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذِهِ الْجُلِيلَةِ الْفَائِقَةِ، وَكُلَّ مَنْ شَارَكَ فِي ذَلِكَ، وَوَالِدِينَ، وَعَلَمَاءَنَا، وَأُئِمَّتَنَا الصَّالِحِينَ، وَسَائِرَ الْمُسْلِمِينَ.

## أَبُو زَكْرِيًّا الرِّغَاسِيُّ

# مُقَدَّمَةُ مُخْتَصَرِ الْأَخْضَرِيِّ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَم النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ.

#### الشَّرْحُ

مِنْ سُنَّةِ الْمُصَنِّفِينَ افْتِتَاحُ تَصَانِيفِهِمْ بِتَحْمِيدِ اللهِ تَعَالَى وَتَمْجِيدِهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَالتَّنْنِيَةُ بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى نَبِيّهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ شُكْرًا لِلّهِ عَلَى مَا فَجَّرَهُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَنَابِيعَ مَوْهِبَتِهِ التَّالْلِيفِيَّةِ، وَتَبَرُّكَا فِي ذَلِكَ مَعَ الْاقْتِدَاءِ بِكِتَابِهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ، فَا يَنَابِيعَ مَوْهِبَتِهِ التَّالْلِيفِيَّةِ، وَتَبَرُّكَا فِي ذَلِكَ مَعَ الْاقْتِدَاءِ بِكِتَابِهِ تَعَالَى افْتَتَحَ كَثِيرًا مِنَ السُّورِ الْقُرْآنِيَّةِ بِالْحَمْدِ وَالشُّكْرِ لَهُ، كَسُورَةِ الْفَاتِحَةِ الْقَاتِحَةِ النَّيْ هِيَ السُّورَةُ الْأُولَى فِي نَسَقِ الْمُصْحَفِ الْكَرِيمِ، فَصَارَتْ هِي كَالْمِفْتَاحِ لِكِتَابِهِ الْعَظِيمِ مَعَ مَا تَضَمَّنَتُهُ مِنْ جَمِيعِ مَعَانِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، بَدَأُ اللهُ بِهَا الْعَظِيمِ مَعَ مَا تَضَمَّنَتُهُ مِنْ جَمِيعِ مَعَانِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، بَدَأُ اللهُ بِهَا الْعَظِيمِ مَعَ مَا تَضَمَّنَتُهُ مِنْ جَمِيعِ مَعَانِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، بَدَأُ اللهُ بِهَا دَلَالَةُ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الْحَمْدِ وَالشَّكْرِ حَاصُّ بِهِ دُونَ مَنْ سِوَاهُ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلِهِ: دَلَالَةً عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الْحَمْدِ وَالشَّكْرِ خَاصُّ بِهِ دُونَ مَنْ سِوَاهُ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلِهِ: (1-7)

وَلَفْظُ (الْحَمْدِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْمِيمِ مَصْدَرٌ مِنْ حَمِدَ يَحْمَدُ بِكَسْرِ الْمِيمِ فِي الْمَاضِي وَفَتْحِهَا فِي الْمُضَارِعِ، وَهُو نَقِيضُ الذَّمِّ فِي أَصْلِهِ اللَّغَوِي، وَالْمَعْنَى (الْحَمْدُ لِلَّهَا فِي الْمُضَارِعِ، وَهُو نَقِيضُ الذَّمِّ فِي أَصْلِهِ اللَّغَوِي، وَالْمَعْنَى (الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ الْمَحْمُودُ وَمُسْتَحِقُّ لِلْحَمْدِ بِكُلِّ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَالتَّنَاءِ عَلَيْهِ بِمَا يُسْدِي وَيُسْبِغُ عَلَى الْحَلْقِ مِنْ نِعَمِهِ وَأَيَادِيهِ، وَبِأَفْعَالِهِ الْمُحْكَمَةِ الَّتِي تَدُورُ عَلَيْهِ بِمَا يُسْدِي وَيُسْبِغُ عَلَى الْحَلْقِ مِنْ نِعَمِهِ وَأَيَادِيهِ، وَبِأَفْعَالِهِ الْمُحْكَمَةِ الَّتِي تَدُورُ عَلَيْهِ بِمَا يُسْدِي وَيُسْبِغُ عَلَى الْحَلْقِ مِنْ نِعَمِهِ وَأَيَادِيهِ، وَبِأَفْعَالِهِ الْمُحْكَمَةِ الَّتِي تَدُورُ عَلَيْهِ بِمَا يُسْدِي وَيُسْبِغُ عَلَى الْحَلْقِ مِنْ نِعَمِهِ وَأَيَادِيهِ، وَبِأَفْعَالِهِ الْمُحْكَمَةِ الَّتِي تَدُورُ عَلَيْهِ اللهُ وَالْإِحْسَانِ، وَلِذَا صَدَّرَ بَعَضَ السُّورِ الْقُرْآنِيَّةِ بِحَمْدِهِ نَفْسَهُ كَمَا يَقُولُ عَزَّ مِنْ قَائِلِهِ: « الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي يَقُولُ عَزَّ مِنْ قَائِلِهِ: « الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي

أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » سُورَةَ فَاطِر: (1)

وَقَالَ أَيْضًا: « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم يَعدِلُونَ » الأنعام: (1)

وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الَّذِي قَامَ بِهَذِهِ الْأَفْعَالِ الْمُحْكَمَةِ مِنِ اخْتِرَاعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهَا مِنَ الْمَحْلُوقَاتِ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ مَعَ إِحْكَامِ الْفِعْلِ وَجَوْدَتِهِ هُوَ الَّذِي وَمَنْ فِيهَا مِنَ الْمَحْلُوقَاتِ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ مَعَ إِحْكَامِ الْفِعْلِ وَجَوْدَتِهِ هُو الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ الَّتِي لَا يُشَارِكُهُ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ الَّتِي لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ، وَيُنْفَى عَنْهُ كُلُّ مَا يُضَادُّهَا مِنْ صِفَاتِ النَّقْصِ، وَلَفْظُ (الْعَالَمِينَ) مَعْرُوفٌ.

ثُمَّ عَقَّبَ الْمُصَنِّفُ حَمْدَ اللهِ تَعَالَى بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ عَقَبِ اللهُ عَلَيْهِ بِذِكْرِ عَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامِهِمْ، وَمَعْنَى صَلَاةِ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يُثْنِيَ اللهُ عَلَيْهِ بِذِكْرِ مَحَاسِنِهِ الْجَلِيلَةِ فِي مَلئِهِ الْأَعْلَى إِظْهَارًا لِشَرَفِهِ وَفَضْلِهِ وَمَنْزِلَتِهِ لَدَيْهِ، وَأَمَّا مَعْنَى صَلَاةِ الْمُكَاثِكَةِ وَالنَّاسِ عَلَيْهِ: طَلَبُ ذَلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ.

وَأَمَّا السَّلَامُ: فَهُوَ الدُّعَاءُ لَهُ بِأَنْ يُسْلِمَ اللهُ دِينَهُ وَيُتِمَّ نُورَهُ وَيَحْفَظُهُ مِنْ كَيْدِ الْكَائِدِينَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَقَدْ بَيَّنْتُ لَكُمْ أَيُّهَا الْقُرَّاءُ أَيِّ أَسْلُكُ فِي شَرْحِ هَذَا الْكِتَابِ طَرِيقَ الْاقْتِصَارِ وَرَفْضِ الْإِطْنَابِ وَالتَّوَشُّعِ فِيهِ مَخَافَةَ أَنْ يَخْرُجَ الْكِتَابُ عَنِ الْمَقْصُودِ، وَهُوَ الْاخْتِصَارُ كَمَا الْإِطْنَابِ وَالتَّوْشِعِ فِيهِ مَخَافَةَ أَنْ يَخْرُجَ الْكِتَابُ عَنِ الْمَقْصُودِ، وَهُوَ الْاخْتِصَارُ كَمَا بَيَّنْتُ فِي الْمُقَدَّمَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

## أُوَّلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: أَوَّلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ تَصْحِيحُ إِيمَانِهِ، ثُمَّ مَعْرِفَةُ مَا يُصْلِحُ بِهِ فَرْضَ عَيْنِهِ، كَأَحْكَامِ الصَّلَاةِ، وَالطَّهَارَةِ، وَالصِّيَامِ.

#### الشَّرْحُ

بَعْدَ أَنْ حَمِدَ الْمُصَنِّفُ اللهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَتَنَى بِرَسُولِهِ عَلَيْهِ صَلَاةً وَتَسْلِيمًا عَلَيْهِ، وَتَنَى بِرَسُولِهِ عَلَيْهِ صَلَاةً وَتَسْلِيمًا عَلَيْهِ، وَعَنْ مَسْأَلَةٍ عَظِيمَةِ الشَّاأُنِ جَلِيلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، وَهِي حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَأَعْظَمُ مِفْتَاحٍ مِنْ مَفَاتِيحِ السَّعَادَةِ السَّرْمَدِيَّةِ، وَمِصْبَاحٌ مِنْ مَصَابِيحٍ كُلِّ خَيْرٍ الْقُلُوبِ وَأَعْظَمُ مِفْتَاحٍ مِنْ مَفَاتِيحِ السَّعَادَةِ السَّرْمَدِيَّةِ، وَمِصْبَاحٌ مِنْ مَصَابِيحٍ كُلِّ خَيْرٍ وَفَلَاحٍ، وَهِي مَسْأَلَةُ الْإِيمَانِ الَّذِي بِهِ يَكُونُ الْإِنْسَانُ إِنْسَانًا كَامِلًا، وَالْمَرْءُ بِلَا إِيمَانِ وَفَلَاحٍ، وَهِي مَسْأَلَةُ الْإِيمَانِ اللّذِي بِهِ يَكُونُ الْإِنْسَانُ إِنْسَانًا كَامِلًا، وَالْمَرْءُ بِلَا إِيمَانِ كَالْمَدُ بِلَا إِيمَانِ كَامِلًا مَانِ اللّذِي بِهِ يَكُونُ الْإِنْسَانُ إِنْسَانًا كَامِلًا، وَالْمَرْءُ بِلَا إِيمَانِ كَالْمَدُ فِي الظُّلُمَاتِ بِدُونِ تَبَصُّرٍ، لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، بَلْ هِي كَالْحَيْوَانَاتِ النِّي تَتَخَبَّطُ فِي الظُّلُمَاتِ بِدُونِ تَبَصُّرٍ، لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، بَلْ هِي كَالْحَيْوُ مِنْ مَنْ أَلُهُ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ عَلَى ذَلِكَ خِلَافًا لَهُ.

وَلَمَّا رَأَى الْمُصَنِّفُ مَا لِلْإِيمَانِ مِنَ الْأَهْمِيَّةِ الْبَالِغَةِ فِي حَيَاةِ الْمُسْلِمِ مِمَّا لَيْسَ لِغَيْرِهِ مِنْ مُتَطَلَّبَاتِهِ الضَّرُورِيَّةِ، بَدَأُ بِهِ أَوَّلًا قَبْلَ الْكَلامِ عَنْ مَسَائِلِ الْعِبَادَةِ، وَبَيَّنَ أَنَّ أَوَّلَ مَا مِنْ مُتَطَلَّبَاتِهِ الضَّرُورِيَّةِ، بَدَأُ بِهِ أَوَّلًا قَبْلَ الْكَلامِ عَنْ مَسَائِلِ الْعِبَادَةِ، وَبَيَّنَ أَنَّ أَوَّلَ مَا يَحِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ تَصْحِيحُ إِيمَانِهِ وَتَصْفِيتُهُ عَنِ الشَّوَائِبِ الْمُعَكِّرَةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ تَصْحِيحُ إِيمَانِهِ وَتَصْفِيتُهُ عَنِ الشَّوَائِبِ الْمُعَكِّرَةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ تَصْحِيحُ إِيمَانِهِ وَتَصْفِيتُهُ عَنِ الشَّوَائِبِ الْمُعَكِّرَةِ الَّتِي تَصْحِيحُ إِيمَانِهِ وَتَصْفِيتُهُ عَنِ الشَّوَائِبِ الْمُعَكِّرَةِ الَّتِي تَصْحِيحُ إِيمَانِهِ وَتَصْفِيتُهُ عَنِ الشَّوَائِبِ الْمُعَكِرَةِ الَّتِي تَصْحِيحُ إِيمَانِهِ وَتَصْفِيتُهُ عَنِ الشَّوَائِبِ الْمُعَكِرةِ الَّتِي الشَّوَائِبِ الْمُعَكِرةِ اللَّي

قَوْلُهُ: ﴿ أَوَّلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ تَصْحِيحُ إِيمَانِهِ ﴾ يَعْنِي أَنَّ أَوَّلَ مَا أَوْجَبَهُ الشَّارِعُ الَّذِي هُوَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْمُكَلَّفِ أَنْ يُصَحِّحَ إِيمَانَهُ مِمَّا يَشُوبُهُ فَيُعَكِّرَ صَفَاءَهُ مِنَ الشِّرْكِ وَالْبِدَعِ وَالْمَعَاصِي وَمَا فِي مَعْنَاهَا، وَذَلِكَ بِاجْتِنَابِ كُلِّ مِنْ ذَلِكَ وَتَجْدِيدِ الْإِيمَانِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ الَّتِي تُقَرِّبُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى زُلْفَى. وَقَوْلُهُ: « الْمُكَلَّفِ » بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْكَافِ وَاللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ كَلَّفَ وَقَوْلُهُ: « الْمُكَلَّفِ » بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْكَافِ وَاللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ كَلَّفَ يُكَلِّفُ تَكْلِيفًا، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ اللَّغوِي حَمْلُ الْإِنْسَانِ الْعَمَلَ الشَّاقَ وَإِلْزَامُهُ نَفْسَهُ بِهِ، وَمَعْنَاهُ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ، فَالْمُكَلَّفُ هُوَ الَّذِي وَمَعْنَاهُ الشَّرْعِيَّةُ بِحَيْثُ يُثَابُ بِهَا إِذَا أَحْسَنَ، بَلَغَ السِّنَّ الَّذِي تَجْرِي عَلَى مِثْلِهِ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ بِحَيْثُ يُثَابُ بِهَا إِذَا أَحْسَنَ، وَيُعاقِبُ بِهَا إِذَا أَسَاءَ.

وَقُوْلُهُ: « إِيمَانِهِ » الْإِيمَانُ مُشْتَقُّ مِنَ الْأَمْنِ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ بِمَعْنَى: نَقِيضُ الْحَوْفِ، وَالْإِيمَانُ مَصْدَرُ آمَنَ يُؤْمِنُ، وَيَعْنِي التَّصْدِيقَ فِي مَعْنَاهُ اللَّغُوي، وَفِي الشَّرْعِ: الْاعْتِقَادُ الْإِيمَانَ بِاللهِ، وَبِمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، الْجَازِمُ بِالْقَلْبِ، وَالْعَمَلُ بِالْجَوَارِحِ، وَيَتَضَمَّنُ ذَلِكَ الْإِيمَانَ بِاللهِ، وَبِمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَالْمَلْهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَهَذِهِ السِّتَةُ هِيَ أَرْكَانُ الْإِيمَانِ الَّتِي لَا وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَهَذِهِ السِّتَةُ هِيَ أَرْكَانُ الْإِيمَانِ الَّتِي لَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ وَاحِدٍ مِنْهَا، قَالَ تَعَالَى: « لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقِ يَتَحَقَّقُ بِدُونِ وَاحِدٍ مِنْهَا، قَالَ تَعَالَى: « لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ » البقرة: وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ » البقرة: (177)

وَقَالَ فِي الْقَدَرِ: « إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ » القمر: (49)

وَقَالَ عَلَيْ اللهِ وَمَلَائِكَ عِلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْإِيمَانِ: ﴿ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَقَالَ عَلَيْهِ لَمَّا اللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَوَسُرِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1- الإيمانُ بِاللهِ تَعَالَى: وَمَعْنَى الْإِيمَانِ بِاللهِ تَعَالَى عَلَى الْإِجْمَالِ: الْاعْتِقَادُ الْجَازِمُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى كَائِنٌ بِلَا ابْتِدَاءٍ بَاقٍ بِلَا انْتِهَاءٍ، وَأَنَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَمَالِكُهُ وَرَازِقُهُ فِأَنَّ اللهَ تَعَالَى كَائِنٌ بِلَا ابْتِدَاءٍ بَاقٍ بِلَا انْتِهاءٍ، وَأَنَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَمَالِكُهُ وَرَازِقُهُ وَمُحْيِيهِ وَمُمِيتُهُ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُ أَنْ يُفْرَدَ بِالْعِبَادَةِ وَحْدَهُ بِدُونِ شَرِيكٍ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ الللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُولُ الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مُا الللللَّهُ مِنْ اللللللّهُ مَا الللللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا الللللّهُ مِنْ اللللّهُ مَا الللللّهُ مَا اللّهُ مَا اللللّهُ مَا الللللّهُ مَا الللللّهُ مَا الللللّهُ مِنْ الللللّهُ مَا اللللللّهُ مَا الللللّهُ مَا اللللللّهُ مَا اللللّهُ مَا الللللّهُ مَا الللللللّهُ مَا اللللللّهُ مَا اللللللللّهُ مَا الللللللّهُ مَا الللللّهُ مَا اللللللّهُ مِنْ اللللللللللّ

وَقَالَ أَيْضًا: « قُلْ أَئِنَّكُم لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَا لَا أَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ » فصلت: (9. 12)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُلْزِعُ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وِيَدِكُ الْخَيْرَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي وَتُورُقُ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِرِجُ النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُحْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُحْرِجُ الْمَيِّتِ وَتُحْرِجُ الْحَيَّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْر حِسَابِ ﴾ آل عمران: (26. 27)

2- الْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ: وَمَعْنَى الْإِيمَانِ بِالْمَلَائِكَةِ عَلَى الْإِجْمَالِ: الْاعْتِقَادُ الْجَازِمُ بِأَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى خَلْقَهُمْ مِنْ نُورٍ فَصَارَ بِذَلِكَ بِأَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى خَلْقَهُمْ مِنْ نُورٍ فَصَارَ بِذَلِكَ بِذَلِكَ

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل عليه السلام ... (50) ومسلم كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (8)

جَسَدُهُمْ نُورَانِيًّا قَادِرًا عَلَى التَّشَكُّلِ بِالصُّورِ الْبَشَرِيَّةِ، لَا يَاْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ، وَلَا يَخْصُونَهُ يَنَامُونَ، وَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى مَا يَحْتَاجُهُ الْإِنْسَانُ فِي حَيَاتِهِ الْبَشَرِيَّةِ، وَأَنَّهُمْ لَا يَعْصُونَهُ فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ، وَأَنَّهُمْ مُوَكَّلُونَ بِالْأَعْمَالِ الْمُعَيَّنَةِ فِيمَّا يَتَعَلَّقُ فِيمَا أَمْرَهُمْ بِهِ، وَأَنَّهُمْ مُوَكَّلُونَ بِالْأَعْمَالِ الْمُعَيَّنَةِ فِيمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْحَيَاةِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَدَلِيلُ الْإِيمَانِ بِاللهِ وَمَلَائِكَةٍ قَوْلُهُ تَعَالَى: « آمَنَ الرَّسُولُ بِاللهِ وَمَلَائِكَةٍ وَوُلُهُ تَعَالَى: « آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَةٍ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ » البقرة: 285 إلى مَا لَا يَعْمَلُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَةٍ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ » البقرة: 18 وَقَالَ النَّبِيُّ يَعْتَى لِهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا » فاطر: 1 وقَالَ النَّبِيُّ يَعْنَى لِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا سَأَلَهُ عَنِ الْإِيمَانِ: « أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْمُؤَمِنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْمُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْمُومُ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ »

وَقَالَ أَيْضًا: ﴿ خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِحٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ »<sup>3</sup>

3- الإيمانُ بِالْكُتُبِ: وَمَعْنَى الْإِيمَانِ بِالْكُتُبِ عَلَى الْإِجْمَالِ: أَنْ تَعْتَقِدَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَى بَعْضِ مَنِ اصْطَفَاهُ مِنْ رُسُلِهِ الْكُتُبَ هِدَايَةً لِلْبَشَرِيَّةِ، وَمِنْ هَذِهِ الْكُتُبِ: (التَّوْرَاةُ) وَهِيَ مُنَزَّلَةٌ عَلَى نَبِيِّ اللهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ(الْإِنْجِيلُ) أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى نَبِيّهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ(الزَّبُورُ) أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى نَبِيّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ(الزَّبُورُ) أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى نَبِيهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ(الْقُرْآنُ) أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى خَلِيهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) أَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الصَّحُفَ عَلَى خَلِيهِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى كَلِيمِهِ مُوسَى عَلَيْهِ مَا السَّلَامُ، وَ(الْقُرْآنُ) أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى خَاتَمِ أَنْبِيائِهِ وَإِمَامِ رُسُلِهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَ(الْقُرْآنُ) أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى خَاتَمِ أَنْبِيائِهِ وَإِمَامِ رُسُلِهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الْمُنْرَاقِةِ الْمُاضِيَةِ الْمُنَوْلَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ الْمُاضِيَةِ الْمُنَرَّلَةِ وَهُو عَيْرِهَا مِنَ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ الْمُاضِيَةِ الْمُنَرَّلَةِ وَمُوسَى عَلَيْهِ الْمُعْمَا السَّمَاوِيَّةِ الْمُاضِيَةِ الْمُنَرَّلَةِ وَعَيْرِهَا مِنَ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ الْمُنَوْلَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ الْمُنْرَلَةِ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ مِنَ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ الْمُنَوْلَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ الْمُنَاتِلَةِ الْمُنْرَاقِيةِ الْمُنَالِيَةِ الْمُنْرَاقِيةِ الْمُعْمِعِ هَذِهِ الْكُتُبِ الْمَاضِيَةِ الْمُنَاقِلَةِ اللْمُعْمِعِ هَذِهِ الْمُعْمِعِ هَذِهِ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

<sup>(2997)</sup> : أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب في أحاديث متفرقة:

مِنْ قَبْلُ، وَدَلِيلُ مَا ذَكَرْنَا كُلِّهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ مِنْ قَبْلُ، وَدَلِيلُ مَا ذَكَرْنَا كُلِّهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً ﴾ المائدة: (44)

وَقَالَ تَعَالَى عَنِ الْإِنْجِيلِ: ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى مَنْ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ المائدة: (46)

وَعَنِ الزَّبُورِ: « وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا » النساء: (163)

وَعَنْ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى: «إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُوْلَى ﴿ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى» الأعلى: (18 – 19)

وَعَنِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: « وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَعَنِ الْكَتَابِ وَعَنِ الْكَتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ » المائدة: (48)

4- الإيمانُ بالرُسُلِ: وَمَعْنَى الْإِيمَانِ بِالرُّسُلِ عَلَى الْإِجْمَالِ: أَنْ تُؤْمِنَ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى وَيَهْدُوهُمْ اصْطَفَى رِجَالًا مِنْ عِبَادِهِ وَأَوْحَى إِلَيْهِمْ بِشَرْعِهِ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ تَعَالَى وَيَهْدُوهُمْ إِلَى مُونَ وَيَنْكِحُونَ، وَيَحْتَاجُونَ إِلَى كُلِّ إِلَى صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ، وَأَنَّهُمْ بَشَرٌ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَنْكِحُونَ، وَيَحْتَاجُونَ إِلَى كُلِّ مَا يَحْتَاجُهُ غَيْرُهُمْ مِنَ الْبَشَرِ مِنَ الْمُتَطَلَّبَاتِ الْمَعِيشِيَّةِ، غَيْرَ أَنَّهُ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمُ الْكَذِبُ، وَالْخِيَانَةُ، وَالْخِدَاعُ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِنْ الْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ، وَأَنَّ تَكْذِيبَ اللهَ عَلَيْهِمُ اللهَ عَلَيْهِمُ اللهَ عَنْ رَائُهُ لَي اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ رَائُهُ لَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْإِيمَانِ بِالرُّسُلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَمَا أَرْسَلْنَا وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَتَكْذِيبِ جَمِيعِهِمْ، وَدَلِيلُ الْإِيمَانِ بِالرُّسُلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَمَا أَرْسَلْنَا وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَتَكْذِيبِ جَمِيعِهِمْ، وَدَلِيلُ الْإِيمَانِ بِالرُّسُلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَى أَلْقَى الشَّيْطَانُ في أَمْنِيَّتِهِ » الحج: (52) مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَى أَلْقَى الشَّيْطَانُ في أَمْنِيَّتِهِ » الحج: (52)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُم لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ » الفرقان: (20)

وَأَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَلَيْ هُو خَاتَمُ هَذِهِ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ، بَلْ، وَأَفْضَلُ الْخَلْقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَأَنَّ رِسَالَتَهُ عَمَّتْ جَمِيعَ الثَّقَلَيْنِ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ، قَالَ تَعَالَى: « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا » سبأ: (28) وَقَالَ تَعَالَى: « وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ » الأحزاب: (40)

وَقَالَ ﷺ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي » 4 خَرَّجَهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ.

5- الإيمانُ بِالْيَوْمِ الْآخِوِ: وَمَعْنَى الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِوِ عَلَى الْإِجْمَالِ: أَنْ تُؤْمِنَ بِأَنَّ هُنَالِكَ يَوْمًا هُوَ آخِرُ أَيَّامِ الدُّنْيَا، وَهُو يَوْمُ الْقِيَامَةِ، يَجْمَعُ اللهُ فِيهِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِيَجْزِيَ الْعِبَادَ بِمَا فَعَلُوا فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا مِنْ حَيْرٍ وَشَرِّ، وَأَنْ تُؤْمِنَ بِجَمِيعِ مُقَدَّمَاتِ لِيَحْزِيَ الْعِبَادَ بِمَا فَعَلُوا فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا مِنْ حَيْرٍ وَشَرِّ، وَأَنْ تُؤْمِنَ بِجَمِيعِ مُقَدَّمَاتِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ خُرُوجِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَنُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَخُرُوجِ يَأْجُوجِ وَمُأْجُوجٍ، وَخُرُوجِ الشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَخُرُوجِ الدَّابَّةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ وَحُرُوجِ يَأْجُوجِ وَمَأْجُوجٍ، وَخُرُوجِ الشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَخُرُوجِ الدَّابَّةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ وَحُرُوجِ الدَّابَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مُوعِ وَمَأْجُوجٍ، وَخُرُوجِ الشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَخُرُوجِ الدَّابَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مُوعِ وَمُأْجُوجٍ، وَخُرُوجٍ الشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَخُرُوجِ الدَّابَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْمَعْرِبِ، وَخُرُوجِ الدَّابَةِ، وَعَيْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْمَعْرِبِ، وَالْمُورِ عَلَى الصِرَاطِ، وَدُخُولِ مِنَ الْبَعْثِ، وَالْجُسَابِ، وَوَزْنِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ فِي الْمِيزَانِ، وَالْمُرُورِ عَلَى الصِرَاطِ، وَدُخُولِ الْتَعْرِفِ اللْمُؤْمِنِينَ، وَالنَّارِ لِلْكُفَّارِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى: « قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا مُؤْمِنِينَ، وَالنَّارِ لِلْكُفَّارِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى: « قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا مُؤْمِنِينَ، وَالنَّارِ لِلْكُفَّارِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى: « قَاتِلُوا اللَّذِينَ لَا مُؤْمِنِينَ، وَالنَّارِ لِلْكُفَّارِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى: « قَاتِلُوا اللَّذِينَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَالِ الْعَلِيلَةِ لِلْهُ وَلِي الْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَالِ الْعَلِي الْمُؤْمِنِينَ الْمَالِي الْمُؤْمِنِينَ الْمَالِ الْعَلِيلُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَالِولِ اللْمُؤْمِنِينَ الْمَالِ الْمُؤْمِنِينَ الْمَالِلَهُ الْمُؤْمِنِ

4− أخرجه أحمد في المسند برقم: (3/ 387)

بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ » التوبة: (29) وَقَالَ تَعَالَى: « فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَعَالَى: « فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةِ أَنْ

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ حُذَيْفَة بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَوْفَةٍ وَنَحْنُ أَسْفَلَ مِنْهُ، فَاطَّلَعَ فَقَالَ: مَا تَذْكُرُونَ؟ فَقُلْنَا: السَّاعَة، قَالَ: إِنَّ السَّاعَة لَا غُرْفَةٍ وَنَحْنُ أَسْفَلَ مِنْهُ، فَاطَّلَعَ فَقَالَ: مَا تَذْكُرُونَ؟ فَقُلْنَا: السَّاعَة، قَالَ: إِنَّ السَّاعَة لَا تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ: خَسْفُ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفُ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَالدُّخَانُ، وَالدَّجَالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ الْعَرَبِ، وَالدُّجَانُ، وَالدَّجَالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ، وَنُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ » وَقَالَ أَحَدُ الرُّوَاةِ فِي الْعَاشِرَةِ: « رِيحٌ تُلْقِي النَّاسَ فِي الْبَحْرِ » 5

6- الإيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ: وَمَعْنَى الْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ عَلَى الْإِجْمَالِ: أَنْ تَعْتَقِدَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ يَحْدُثُ فِي الْكَوْنِ، وَأَنَّ عِلْمَهُ مُحِيطٌ بِهِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْوَالِ مَحْلُوقَاتِهِ، وَأَنَّ كُلَّ مَا يَجْرِي مِنْ أَحْوَالِ الْمَحْلُوقَاتِ وَأَفْعَالِهِمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْوَالِ الْمَحْلُوقَاتِ وَأَفْعَالِهِمْ وَحَرْكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمُ الْإِرَادِيَّةِ وَالْإِجْبَارِيَّةِ بِمَشِيعَةِ اللهِ تَعَالَى لَا يَحْرُجُ شَيْءٌ وَأَقْوَالِهِمْ، وَحَرْكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمُ الْإِرَادِيَّةِ وَالْإِجْبَارِيَّةِ بِمَشِيعَةِ اللهِ تَعَالَى لَا يَحْرُجُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَنْ مَشِيعَتِهِ، وَأَنَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرِّ فَيِقَدَرِ اللهِ تَعَالَى وَمَشِيعَتِهِ مَنْ ذَلِكَ عَنْ مَشِيعَتِهِ، وَأَنَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدِ وَإِيجَادِهِ، قَالَ تَعَالَى: «إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ اللهِ تَعَالَى وَمَشِيعَتِهِ قَدْ وَلَكَ كُلَّهُ قَبْلَ خَلْقِ الْعَبْدِ وَإِيجَادِهِ، قَالَ تَعَالَى: «إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ» قَالَ تَعَالَى: «إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ اللهِ بَعَالَى الْعَبْدِ وَإِيجَادِهِ، قَالَ تَعَالَى: «إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ اللهِ عَلَى الْعَبْدِ وَإِيجَادِهِ، قَالَ تَعَالَى: «إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ» اللهِ عَالَى الْعَبْدِ وَإِيجَادِهِ، قَالَ تَعَالَى: «إِنَّا كُلُّ شَعْءَ خَلَقُوالُهُ بِقَدَرٍ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُعَلَّى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُعَلِّى اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَقَالَ تَعَالَى: « وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » التكوير: 29 }

<sup>5-</sup> أخرجه مسلم في كتاب الفتن، باب في الآيات التي تكون قبل الساعة: (2901)

وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ : « كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ. أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَالْكَلَامُ عَنِ الْإِيمَانِ أَمْرٌ يَحْتَاجُ إِلَى التَّوسُّعِ وَالْإِطْنَابِ فِي الْبَيَانِ، لَكِنْ فِي الْقَدْرِ الْمَأْتِيِّ بِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ غُنْيَةٌ لِلْمُبْتَدِئِينَ، لِأَنَّ الْكِتَابَ لَهُمْ، وَقَدْ أَبْسَطْتُ الْكَلَامَ وَنِ الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي الْإِيمَانَ مِنْ تَحْقِيقِ الْكَلَامِ فِي مَعْنَاهُ، وَبَيَانِ أَرْكَانِهِ السِّتَّةِ، وَالْفَرْقِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي الْإِيمَانَ مِنْ تَحْقِيقِ الْكَلَامِ فِي مَعْنَاهُ، وَبَيَانِ أَرْكَانِهِ السِّتَّةِ، وَالْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ، وَدُخُولِ الْأَعْمَالِ فِيهِ، وَزِيَادَتِهِ وَنُقْصَانِهِ، وَبَيَانِ نَوَاقِضِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ، وَدُخُولِ الْأَعْمَالِ فِيهِ، وَزِيَادَتِهِ وَنُقْصَانِهِ، وَبَيَانِ نَوَاقِضِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ، وَدُخُولِ الْأَعْمَالِ فِيهِ، وَزِيَادَتِهِ وَنُقْصَانِهِ، وَبَيَانِ نَوَاقِضِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ، وَدُخُولِ الْأَعْمَالِ فِيهِ، وَزِيَادَتِهِ وَنُقْصَانِهِ، وَبَيَانِ نَوَاقِضِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْإِيمَانِ فِي كِتَابِ: (الْكَوَاكِبِ الْوَمِيضِيَّةِ شَرْحِ الْمُقَدَّمَةِ الْعَقَدِيَّةِ لِرِسَالَةِ الْمُعَدِّيَةِ لِرِسَالَةِ الْمَنْ فِي كِتَابِ: (الْكَوَاكِ الْإِنْتَرْنَتْ، وَمَنْ أَرَادَ الْبَسْطَ فَلْيُطَالِعْهُ، وَبِاللهِ اللّهِ فِيقُ. وَيَاللهِ الْقَيْرُوانِينَ ) وَهُو مَوْجُودٌ عَلَى الْإِنْتَرْنَتْ، وَمَنْ أَرَادَ الْبَسْطَ فَلْيُطَالِعْهُ، وَبِاللهِ التَّهُ فِيقُ.

وَقَوْلُهُ: « ثُمَّ مَعْرِفَةُ مَا يُصْلِحُ بِهِ فَرْضَ عَيْنِهِ » يَعْنِي أَنَّ مَا يَلْزَمُ الْمُكَلَّفَ بَعْدَ تَصْحِيحِهِ إِيمَانَهُ مِمَّا يُنْقُصُهُ مِنَ الْمَعَاصِي مَا ظَهَرَ مِنْهَا إِيمَانَهُ مِمَّا يُنْقُصُهُ مِنَ الْمَعَاصِي مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَجَبَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْعِلْمَ الَّذِي يُصْلِحُ بِهِ عِبَادَتَهُ اللَّازِمَةَ عَلَيْهِ وَمَا بَطَنَ، وَجَبَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْعِلْمَ الَّذِي يُصْلِحُ بِهِ عِبَادَتَهُ اللَّازِمَةَ عَلَيْهِ كَيْ يَأْتِي بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ وَتَكُونَ مَقْبُولَةً عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، وَالْمُرَادُ بِ(فَرْضِ كَيْ يَأْتِي بِهَا عَلَى الْمُحَلِّفِ فَعْلِ الْعَيْرِ، وَمِنْ هَذِهِ الْعَيْنِ) مَا يَلْزَمُ الْمُكَلَّفَ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِحَيْثُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِفِعْلِ الْعَيْرِ، وَمِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ الْعَيْنِيَّةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَعْرِفَ أَحْكَامَهَا كَيْ يَأْتِي بِهَا عَلَى وَجْهِهَا الْفُرُوضِ الْعَيْنِيَّةِ اللَّهِ يَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَعْرِفَ أَحْكَامَهَا كَيْ يَأْتِي بِهَا عَلَى وَجْهِهَا الْفُرُوضِ الْعَيْنِيَّةِ اللَّهِ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَعْرِفَ أَحْكَامَهَا كَيْ يَأْتِي بِهَا عَلَى وَجْهِهَا اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَعْرِفَ أَحْكَامَهَا كَيْ يَأْتِي بِهَا عَلَى وَجْهِهَا

<sup>6-</sup> أخرجه مسلم في كتاب القدر، باب كل شيء بقدر: (2655) قوله: (العجز) هو عدم القدرة على القيام بعمل ما، و(الكيس) بفتح الكاف ضد العجز، أي الفِطْنَةُ وذَكَاءُ القَلْبِ، والمعنى أَنَّ عدمَ قُدرةِ الإنسان على القيام بشيء ما وعكس ذلك أمر قد قدره الله قبل كون الإنسان، والله تعالى أعلم.

الْمَشْرُوعِ، الصَّلَاةُ، وَالطَّهَارَةُ، وَالصِّيَامُ، وَإِنَّمَا قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ الْكَلَامَ عَنِ الْإِيمَانِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ مَسَائِلِ الْعِبَادَاتِ، لِكَوْنِهِ رُوحَ الْعِبَادَةِ وَدِعْمَتَهَا الَّتِي لَا تَقُومُ إِلَّا بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَفِعْلُ الْعِبَادَةِ بِلَا إِيمَانٍ كَالْبِنَاءِ عَلَى الرِّيحِ عَلَى تَقْدِيرِ إِمْكَانِيَّةِ ذَلِكَ، أو الزِّرَاعَةِ عَلَى وَفِعْلُ الْعِبَادَةِ بِلَا إِيمَانٍ كَالْبِنَاءِ عَلَى الرِّيحِ عَلَى تَقْدِيرِ إِمْكَانِيَّةِ ذَلِكَ، أو الزِّرَاعَةِ عَلَى الصَّفْوَانِ الْأَمْلَسِ الْمُتَرَّبِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ صَلْدًا بِانْصِبَابِ الْوَابِلِ عَلَيْهِ لَا تُعَقِّبُ ذَلِكَ نَتِيجَةٌ إِلَّا الْحَسْرَةُ وَالنَّدَامَةُ.

ثُمَّ عَقَّبَ ذَلِكَ بِالْكَلَامِ عَنْ أَحْكَامِ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ الثَّلَاثَةِ الطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَذَلِكَ لِكَوْنِهَا مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ الَّتِي تُقَرِّبُ الْمَرْءَ إِلَى اللهِ زُلْفًى.

وَقَدْ أَبْسَطَ الْمُصَنِّفُ الْكَلَامَ عَنْ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ بِمَا يُشْفِي الْعَلِيلَ وَيُرْوِي الْعَلِيلَ فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَجَاءَ بِالْمَسَائِلِ حَوْلَهُمَا الَّتِي يَنْدُرُ وُجُودُهَا فِي أَمْثَالِهِ مِنَ الْعُلِيلَ فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَجَاءَ بِالْمَسَائِلِ حَوْلَهُمَا الَّتِي يَنْدُرُ وُجُودُهَا فِي أَمْثَالِهِ مِنَ الْمُخْتَصَرَاتِ، غَيْرَ أَنَّهُ سَكَتَ عَنِ الصِّيَامِ، وَلِذَا يَرَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ وَافَتْهُ الْمَنِيَّةُ الْمُنِيَّةُ وَافَتْهُ الْمَنِيَّةُ وَافَتْهُ الْمَنِيَّةُ وَافَتْهُ الْمُنَاقِ عَنِ الطَّهَارَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَجَاءَ بِالْبَيَانِ الشَّافِي عَنِ الصِّيَامِ كَمَا صَنَعَ فِي الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

# الْمُحَافَظَةُ عَلَى حُدُودِ اللهِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى حُدُودِ اللهِ، وَيَقِفَ عِنْدَ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ.

# الشَّرْحُ

لَمَّا بَيَّنَ لَكَ الْمُصَنِّفُ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ مَعْرِفَتُهُ أَوَّلًا مِنْ تَصْحِيحِ الْعَقَائِدِ وَمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْمُحَافَظةِ عَلَى هَذِهِ الْعِبَادَاتِ بِمُحَارَبَةِ الشَّيْطَانِ الْمُحَافَظةِ عَلَى هَذِهِ الْعِبَادَاتِ بِمُحَارَبَةِ الشَّيْطَانِ فِي بَيَانِ وُجُوبِ الْمُحَافَظةِ عَلَى هَذِهِ الْعِبَادَاتِ بِمُحَارَبَةِ الشَّيْطَانِ فِي تَشْغِيلِهِ إِيَّاكَ عَنْهَا.

قَوْلُهُ: ﴿ حُدُودُ اللهِ ﴾ بِضَمِّ الْحَاءِ جَمْعُ حَدِّ بِفَتْحِهَا، وَهُو الْفَصْلُ بَيْنَ الشَّيْعَيْنِ مَنْعًا مِنِ اخْتِلَاطِهِمَا، وَيُطْلَقُ عَلَى مُنْتَهَى كُلِّ شَيْءٍ، وَالْمُرَادُ بِحُدُودِ اللهِ تَعَالَى شَرَائِعُهُ، أَي مِنِ اخْتِلَاطِهِمَا، وَيُطْلَقُ عَلَى مُنْتَهَى كُلِّ شَيْءٍ، وَالْمُرَادُ بِحُدُودِ اللهِ تَعَالَى شَرَائِعُهُ، أَي الْمُكَلَّفِ أَنْ الْأَشْيَاءَ الَّتِي بَيَّنَ تَحْرِيمَهَا وَتَحْلِيلَهَا عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَيْقٍ، فَيَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ لَا يَتَعَدَّى شَيْئًا مِنْهَا وَيَتَجَاوَزَ إِلَى غَيْرِ مَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِيمَا أَحَلَّ لَهُ، أَوْ يَرْتَكِبَ مَا لَا يَتَعَدَّى شَيْئًا مِنْهَا وَيَتَجَاوَزَ إِلَى غَيْرِ مَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِيمَا أَحَلَّ لَهُ، أَوْ يَرْتَكِبَ مَا لَهُ اللهُ عَنْهُ مِنَ الْفُرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ، فَهُو اللهُ عَنْهُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، بَلْ، يَقِفُ عِنْدَ أَوْامِرِ اللهِ تَعَالَى مِنَ الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ، وَهُو الْمُرَادُ بِقَوْلِ الْمُؤَلِّفِ وَيَجْتَنِبَ مَا نَهَاهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنَ الْمَعَاصِي بِأَنْوَاعِهَا، وَهُو الْمُرَادُ بِقَوْلِ الْمُؤَلِّفِ وَيَجْتَنِبَ مَا نَهَاهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنَ الْمَعَاصِي بِأَنْوَاعِهَا، وَهُو الْمُرَادُ بِقَوْلِ الْمُؤَلِّفِ وَيَجْتَنِبَ مَا نَهَاهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنَ الْمَعَاصِي بِأَنْوَاعِهَا، وَهُو اللهُ فَلَولِكُ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ويَعْتِدُ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ الطَّلَاقِ: (ويَقِفَ عَنْدَ أَنْهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ الطَّالِمُونَ ﴾ الطَّلَوة: (229)

وَقَالَ نَاهِيًا عَنِ اقْتِرَابِ حُدُودِهِ الَّتِي هِيَ مَحَارِمُهُ: « وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُم عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا » البقرة: (187)

وَقَالَ عَيَا اللهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضًا فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ وَعَلَمَ فَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا » 7 أَشْيَاءَ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا » 7 أَشْيَاءَ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا » أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُشَنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

<sup>7-</sup> أخرجه الطبراني في الكبير: ( 11532 ) ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في الزوائد.

## وُجُوبُ التَّوْبَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَيَتُوبَ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْخَطَ عَلَيْهِ.

#### الشَّرْحُ

لَمَّا بَيّنَ الْمُصَنِّفُ لِلْمُكَلَّفِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَوَّلًا مِنْ تَصْحِيحِ الْعَقِيدَةِ، وَمَا يُعَقِّبُ ذَلِكَ مِنْ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْعِبَادَةِ وَالْإِتْيَانِ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى شَرَائِعِ اللهِ تَعَالَى، بَيّنَ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ إِذَا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَحَمَلَهُ عَلَى ارْتِكَابِ اللهِ تَعَالَى، بَيّنَ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ إِذَا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَحَمَلَهُ عَلَى ارْتِكَابِ اللهِ تَعَالَى، بَيّنَ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ إِذَا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَحَمَلَهُ عَلَى ارْتِكَابِ اللهِ تَعَالَى التَّوْبَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى التَّوْبَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى التَّوْبَةِ اللهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَعَنِ أَعْظُمُ جَرَّافَةٍ إِزَالَةً لِلذُّنُوبِ وَآثَارِهَا السَّيِّئَةِ وَتَقْلِيعًا لَهَا مِنْ أُصُولِهَا، وَلَفْظُ: «التَّوْبَةِ مَصْحَدُرٌ مِنْ تَابَ يَتُوبُ، وَتَعْنِي الرُّجُوعَ لُغَةً، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا الرُّجُوعُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَعَنِ مَصْدَرٌ مِنْ تَابَ يَتُوبُ، وَتَعْنِي الرُّجُوعَ لُغَةً، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا الرُّجُوعُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَعَنِ الْمُحَامِي مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ بِمُجَانَبَتِهَا وَالْمُبَاعَدَةِ عَنْهَا صِدْقًا وَإِخْلَاصًا، وَهِي الْمَعَامِي مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ تِعَالَى: « يَأْتُهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا الْمَاعَدَةِ عَنْهَا وَلَامُرَادُ لِيهِ الْمُعْرَاعِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَغْمَارُ » عَلَى مَنْ تَحْتِهَا الْأَغْمَالُ » عَلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ مَنْ يَكُومُ مَنْ تَحْتِهَا الْأَغْمَالُ هُ مِنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَغْمَالُ » التحريم: (8)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ النور: (31) وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِمْ: ﴿ وَاللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، فَإِنِي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ﴾ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيْ: ﴿ وَالنَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، فَإِنِي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ﴾ وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكِ اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، فَإِنِي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ﴾ وَقَالَ النَّهُ عَنْهُ أَنُوبُ فِي اللهُ عَنْهُ.

فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُرْتَكِبِ لِلْمَعْصِيَةِ أَنْ يُبَادِرَ بِالتَّوْبَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى قَبْلَ أَنْ يَسْتَحِقَّ غَضَبُ اللهِ وَسَحَطُهُ عَلَيْهِ، إِذْ مِنْ شَأْنِ الْعُظَمَاءِ إِذَا أُسِيءَ إِلَيْهِمْ أَنْ يُبَادَرَ إِلَى طَلَبِ عَفْوِهِمْ وَرِضَاهُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَقِّفُ سُخْطَهُمْ عَلَى الْمُسِيءِ، فَيَسْلَمَ مِنْ سَطُوتِهِمْ وَبَطْشِهِمْ، بَلْ، وَرُبَّمَا يُطْفِئُهُ بِالْكُلِيَّةِ. وَلِلتَّوْبَةِ شُرُوطٌ لَا بُدَّ مِنْهَا كَمَا سَيَأْتِي.

## شُرُوطُ التَّوْبَةِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَشُرُوطُ التَّوْبَةِ: النَّدَمُ عَلَى مَا فَاتَ، وَالنِّيَّةُ أَنْ لَا يَعُودَ إِلَى ذَنْبٍ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ عُمْرِهِ، وَأَنْ يَتُرُكَ الْمَعْصِيَةَ فِي سَاعَتِهَا إِنْ كَانَ مُتَلَبِّسًا بِهَا.

# الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّ لِلتَّوْبَةِ شُرُوطًا لَا بُدَّ مِنْ تَوَفَّرِهَا قَبْلَ تَحَقُّقِ التَّوْبَةِ وَقَبُولِهَا بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَ شَرْطُ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ لَمْ تُقْبَلِ التَّوْبَةُ مِنَ التَّائِبِ لِكَوْنِهَا لَيْسَتْ صَحِيحَةً صَادِقَةً، وَمِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ:

1- النَّدَمُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنَ الْمَعَاصِي الْمُرْتَكَبَةِ بِأَنْ يَشْعُرَ التَّائِبُ بِالْحَسْرَةِ وَالْحُزْنِ عَلَى مَا فَعَلَ مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ تَعَالَى: مَا حَمَلَنِي عَلَى اقْتِرَافِ هَذَا الذَّنْبِ؟! وَكَيْفَ عَلَى مَا فَعَلَ مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ؟! وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُشَمُّ مِنْهُ تَرُكْتُ الشَّيْطَانَ حَتَّى غَلَبَ عَلَيَ فِي ارْتِكَابِ مَعْصِيةِ اللهِ؟! وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُشَمُّ مِنْهُ الشَّيُعُورُ بِالْحَسْرَةِ وَالنَّدَمِ عَلَى فِعْلِ الذَّنْبِ، لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِ التَّائِبِ فِي الشَّيُّ عُورُ بِالْحَسْرَةِ وَالنَّدَمِ عَلَى فِعْلِ الذَّنْبِ، لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِ التَّائِبِ فِي الشَّيْعُورُ بِالْحَسْرَةِ وَالنَّذَمِ عَلَى فِعْلِ الذَّنْبِ، لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِ التَّائِبِ فِي تَوْبَتْهِ، وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكُرْنَا مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: دَحَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى عَبْدِ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَلَى عَبْدِ النَّذَهِ عَنْ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: دَحَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ : « النَّذَهُ مَ تَوْبَةٌ » فَقَالَ لَهُ أَبِي: أَنْتَ سَمِعْتَ النَّيْ عَلَى يَقُولُ: « النَّدَمُ تَوْبَةٌ »؟ قَالَ: نَعَمْ. 8 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه.

<sup>8-</sup> أخرجه ابن ماجه: (4252) بإسناد حسن من هذا الوجه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهو صحيح الإسناد

2- أَنْ يَنْوِيَ الْعَاصِي أَنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَى اقْتِرَافِ مِثْلِ هَذَا الذَّنْبِ الَّذِي ارْتَكَبَهُ فِيمَا بَقِي لَهُ مِنَ الْعُمْرِ الَّذِي يَعِيشُهُ، لِأَنَّ الْاعْتِرَافَ بِالتَّوْبَةِ فَقَطْ مَعَ الْتَّمَادِي عَلَى الْمَعَاصِي لَهُ مِنَ الْعُمْرِ الَّذِي يَعُولُ: تُبْتُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَأَسْتَغْفِرُهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَم صِدْقِ التَّائِبِ فِي تَوْبَتِهِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقُولُ: تُبْتُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَأَسْتَغْفِرُهُ يَدُلُّ عَلَى مَعْصِيتِهِ، كَمَثَلِ الَّذِي يَسْتَهْزِئُ بِرَبِّهِ، وَلَا يَدْخُلُ فِي عِدَادِ التَّائِبِينَ، ثُمَّ يَسْتَمِرُ عَلَى مَعْصِيتِهِ، كَمَثَلِ الَّذِي يَسْتَهْزِئُ بِرَبِّهِ، وَلَا يَدْخُلُ فِي عِدَادِ التَّائِبِينَ، لَأَنْ التَّائِبِينَ، لَا اللهِ تَعَالَى مَنْ حَشْيَةِ بَطْشِهِ وَسَطْوَتِهِ، فَإِنَّهُ يَشْعُرُ لِلْمُعَامِقِي وَيَجْتَنِبَهَا كُلَّهَا، وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكُرْنَا قَوْلُهُ لِللهِ إِنَّ اللهَ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، فَيُقُلِعَ عَنِ الْمَعَاصِي وَيَجْتَنِبَهَا كُلَّهَا، وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكُرْنَا قَوْلُهُ فِلْ اللهَ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفُلِتْهُ، فَيُقُلِعَ عَنِ الْمَعَاصِي وَيَجْتَنِبَهَا كُلَّهَا، وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكُرْنَا قَوْلُهُ إِنَّ اللهَ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُغْلِقُهُ مُ فَي اللهِ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ » وَيْلُ لِلْمُصِرِينَ الَّذِينَ يُصِرُونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ » وَيُلُ لِلْمُصِرِينَ الَّذِينَ يُصِرُونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ » وَيْلُ لِلْمُصِرِينَ اللّذِينَ يُصِرُونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ » وَيْلُ لِلْمُصِرِينَ اللهِ لِينَ يُصِلُونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ » وَيْلُ لِلْمُصِرِينَ اللّذِينَ يُصِرُونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ » وَيْلُ لِلْمُصِرِينَ اللهِ لِينَ يُصِلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

3- وَأَنْ يَتُرُكُ الْمَعْصِيةَ الَّتِي تَابَ مِنْهَا بِالْكُلِيَّةِ، فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيةُ فِي تَرُكِ الْوَاحِبِ كَالْصَّلَاةِ، أَو الصَّوْمِ، أَو الزَّكَاةِ، أَوْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ، أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ فَلَا بُدَّ لِلتَّائِبِ كَالْصَّلَاةِ، أَوْ الْمِنْ الْإِنْيَانِ بِهَذَا الْوَاحِبِ الْمَتْرُوكِ وَالْقِيَامِ بِهِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي فِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ إِذَنْ مِنَ الْإِنْيَانِ بِهَذَا الْوَاحِبِ الْمَتْرُوكِ وَالْقِيَامِ بِهِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي فِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ كَشُرْبِ الْحَمْرِ، أَوِ الزِّنَا، أَو الْقِمَارِ، أَوْ أَكُلِ الرِّبَا، أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْ كَشُرْبِ الْحَمْرِ، أَو الزِّنَا، أَو الْقِمَارِ، أَوْ أَكُلِ الرِّبَا، أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْ تَرْكِ هَذَا الْمُحَرَّمِ وَاجْتِنَابِهِ، وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا قَوْلُهُ يَظِيَّةٍ: « التَّاثِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا تَوْلُهُ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِرَبِّهِ » 10 أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فَيْ الشُّعَبْ. وَالْمُسْتَغْفِرُ مِنَ الذَّنْبِ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِرَبِّهِ » 10 أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبْ.

9- أخرجه أحمد في المسند: (6541) بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 10- أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: (6780) بإسناد ضعيف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقوله: (وَالْمُسْتَغْفِرُ مِنَ الذَّنْبِ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِرَبِّهِ) موقوف.

وَفِي رِوَايَةٍ: « الْمُسْتَغْفِرُ مِنَ الذَّنْبِ وَهُوَ مُصِرُّ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ » 11 أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي التَّوْبَةِ.

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ صَاحِبِ ذِي النُّونِ قَالَ: سَمِعْتُ ذَا النُّونِ يَقُولُ: "الْاسْتِغْفَارُ مِنْ غَيْرِ إِقْلَاعِ تَوْبَةُ الْكَاذِبِينَ" 12 سَمِعْتُ ذَا النُّونِ يَقُولُ: "الْاسْتِغْفَارُ مِنْ غَيْرِ إِقْلَاعِ تَوْبَةُ الْكَاذِبِينَ "12

وَهَذَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَبْدِ وَخَالِقِهِ، وَأُمَّا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِضَافَةِ شَرْطٍ آخَرَ إِلَى هَذِهِ الشَّرُوطِ الثَّلَاثَةِ فَتَكُونَ الشُّرُوطُ أَرْبَعَةً، وَهُوَ رَدُّ الْمَظَالِمِ إِلَى مُسْتَحِقِّيهَا أَوْ طَلَبِ عَفْوِهِمْ، لِقَوْلِهِ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّي » 13 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

11- أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة: (85) بسند ضعيف عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.

<sup>12-</sup> أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: (6777) عن علي بن الفضل صاحب ذي النون.

<sup>13-</sup> أخرجه أبو داود: (3561) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، لكن روي من طرق مختلفة يرتقى بذلك إلى درجة حسن لغيره.

## تَحْرِيمُ التَّسْوِيفِ بِالتَّوْبَةِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ التَّوْبَةَ، وَلَا يَقُولُ حَتَّى يَهُدِينِيَ اللهُ، فَإِنَّهُ مِنْ عَلَامَةِ الشَّقَاءِ وَالْخِذْلَانِ وَطَمْسِ الْبَصِيرَةِ.

#### الشَّرْحُ

تَعْجِيلُ الْعَبْدِ بِالتَّوْبَةِ وَالْمُبَادَرَةُ إِلَيْهَا إِثْرَ الْوُقُوعِ فِي الْمَعْصِيةِ عَلَامَةٌ مِنْ عَلَامَاتِ شَقَاوَتِهِ، وَتَرْكِ اللهِ سَعَادَتِهِ، كَمَا أَنَّ تَأْخِيرَهُ إِيَّاهَا وَالتَّسْوِيفَ بِهَا عَلَامَةٌ مِنْ عَلَامَاتِ شَقَاوَتِهِ، وَتَرْكِ اللهِ نُصْرَتَهُ، وَطَمْسِ نُورِ بَصِيرَتِهِ، وَلِذَا نَبَّهَ الْمُؤَلِّفُ عَلَى ذَلِكَ وَحَذَّرَ مِنْهُ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا نُصْرَتَهُ، وَطَمْسِ نُورِ بَصِيرَتِهِ، وَلِذَا نَبَّهَ الْمُؤلِّفُ عَلَى ذَلِكَ وَحَذَّرَ مِنْهُ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَدْرِي مَتَى تَأْتِيهِ الْمَنِيةُ، وَلَعَلَّهُ تُدْرِكُهُ الْمَنِيةُ فِي حَالِ الْتِبَاسِهِ بِالْمَعْصِيةِ فَيُحْشَرُ يَوْمَ اللهِ يَوْمَ يَعْصِي حَالِقَهُ، عِيَاذًا بِاللهِ مِنْ سُوءِ الْحَاتِمَةِ وَمَا لَا تُحْمَدُ عَوَاقِبُهُ.

وَقَدْ بَيَّنَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَنَّ التَّوْبَةَ لَا تُقْبَلُ حَالَةَ الْغَرْغَرَةِ عِنْدَمَا بَلَغَتِ النَّفُوسُ الْحَنَاجِرَ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ، قَالَ تَعَالَى: « وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ، قَالَ إِنِي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا » النساء: (18)

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: « إِنَّ اللهَ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: « إِنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ » 14

قَوْلُهُ: « الشَّقَاءِ » بِفَتْحِ الشِّينِ، وَهُوَ الْعُسْرُ وَالْبُؤْسُ وَالْعَنَاءُ، وَنَقِيضُهُ السَّعَادَةُ بِمَعْنَى الْفُرَحِ وَالْابْتِهَاجِ، وَالشَّقِيُّ هُوَ الَّذِي يَكُونُ فِي حَالَةِ الْعُسْرِ وَالشِّدَّةِ فِي الْآخِرَةِ خِلَافًا لِلسَّعِيدِ الَّذِي يَكُونُ فِي حَالَةِ الْعُسْرِ وَالشِّدَّةِ فِي الْآخِرَةِ خِلَافًا لِلسَّعِيدِ الَّذِي يَكُونُ فِي حَالَةِ الْابْتِهَاجِ وَالْفَرَحِ وَالسُّرُورِ.

وَقَوْلُهُ: « الْحِذْلَانِ » بِكَسْرِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الذَّالِ مَصْدَرٌ مِنْ حَذَلَ يَخْذُلُ، وَهُوَ التَّحَلُّفُ عَنْ نُصْرَةِ الْعَبْدِ وَتَرْكِ عَوْنِهِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ قَوْلَ الْعَاصِي: "لَا أَتُوبُ الْآنَ حَتَّى لَاتَّحَلُّفُ عَنْ نُصْرَةِ الْعَبْدِ وَتَرْكِ عَوْنِهِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ قَوْلَ الْعَاصِي: "لَا أَتُوبُ الْآنَ حَتَّى يَهْدِينِي اللهُ تَعَالَى وَعَوْنَهُ لَهُ فِي إِرْشَادِهِ إِلَى طُرُقِ النَّجَاةِ يَهْدِينِي اللهُ تَعَالَى " عَلَامَةٌ عَلَى أَنَّ نُصْرَةَ اللهِ تَعَالَى وَعَوْنَهُ لَهُ فِي إِرْشَادِهِ إِلَى طُرُقِ النَّجَاةِ وَالْفَلَاحِ مَحْرُومٌ عَلَيْهِ، إِذْ لَوْلَا ذَلِكَ مَا قَالَ قَوْلُهُ هَذَا، بَلْ، لَقَالَ مِنْ فَوْرِهِ: إِنِي تُبْتُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَأَرْجُو أَنْ يَتَقَبَّلَ اللهُ تَوْبَتِي، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

14- أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات عن رسول الله ﷺ، باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده (3537).

# وُجُوبُ حِفْظِ الْجَوَارِحِ عَنِ اقْتِرَافِ الْحَرَامِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَيَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ لِسَانِهِ مِنَ الْفَحْشَاءِ، وَالْمُنْكُرِ، وَالْكَلَامِ الْقَبِيحِ، وَأَيْمَانِ الطَّلَاقِ، وَانْتِهَارِ الْمُسْلِمِ، وَإِهَانَتِهِ، وَسَبِّهِ، وَتَحْوِيفِهِ فِي وَالْكَلَامِ الْقَبِيحِ، وَأَيْمَانِ الطَّلَاقِ، وَانْتِهَارِ الْمُسْلِمِ، وَإِهَانَتِهِ، وَسَبِّهِ، وَتَحْوِيفِهِ فِي غَيْرِ حَقِّ شَرْعِيٍّ. وَيَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ بَصَرِهِ عَنِ النَّظُرِ إِلَى الْحَرَامِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا فَيَجِبُ هِجْرَانُهُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ عِفْظُ جَمِيع جَوَارِحِهِ مَا اسْتَطَاعَ.

# الشَّرْحُ

الْأَعْضَاءُ أَسْرَعُ مَا يُلْقِي بِالْإِنْسَانِ إِلَى قَعْرِ جَهَنَّمَ وَهُو لَا يَدْرِي، وَأَخْطَرُ مَا يُورِثُ لَهُ وَالْبَوَارِ وَالْهَلَاكِ، وَلِذَا بَالَغَ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ فِي الْأَمْرِ بِحِفْظِهَا عَنِ ارْتِكَابِ جَمِيعِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَبَيَّنَ لَنَا حَطَرَهَا وَمَا يَتَوَلَّدُ مِنْ عَدَمِ حِفْظِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِ وَالْفَسَادِ، وَلِدَا قَدَّمَهُ الْمُؤَلِّفُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَعْضَاءِ اللِّسَانُ، وَلِذَا قَدَّمَهُ الْمُؤَلِّفُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَعْضَاءِ لِيُبَيِّنَ لَنَا مَا يَنْتِحُ مِنْ عَدَمِ حِفْظِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِ وَالْفَسَادِ الَّتِي لَا تُحْمَدُ عَوَاقِبُهَا، فَيَجِبُ لَنَا مَا يَنْتِحُ مِنْ عَدَمِ حِفْظِ لِسَانَهُ عَنِ التَّكَلُّمِ بِكُلِّ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ النَّطْقُ بِهِ شَرْعًا مِنْ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَحْفَظُ لِسَانَهُ عَنِ التَّكَلُّمِ بِكُلِ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ النَّطْقُ بِهِ شَرْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الْشَوْرَ وَالْمُنْكَرِ بِأَنْوَاعِهِ، وَالْحِلْفِ عَلَى الطَّلَاقِ أَوْ أَنْوَاعِ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَالْمُنْكَرِ بِأَنْوَاعِهِ، وَالْحِلْفِ عَلَى الطَّلَاقِ أَوْ الْمُعْرَفِةِ فِي غَيْرِ حَقِ شَرْعِيٍّ، وَكُلُّ بِالطَّلَاقِ، وَانْتِهَارِ الْمُسْلِمِ، وَإِهَانَتِهِ بِالْقَوْلِ، وَسَبِّهِ، وَتَحْوِيفِهِ فِي غَيْرِ حَقِ شَرْعِيٍّ، وَكُلُّ خَرَامُ لَا يَجُوزُ.

قَوْلُهُ: « الْمُنْكَرِ » بِضَمِّ الْمِيمِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ أَنْكَرَ يُنْكِرُ إِنْكَارًا، وَهُوَ كُلُّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يَحْكُمُ الشَّرْعُ أَوِ الْعُقُولُ السَّلِيمَةُ بِقُبْحِهِ، وَقَدْ بَالَغَ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ فِي النَّهْيِ عَنِ فِعْلٍ يَحْكُمُ الشَّرْعُ أَوِ الْعُقُولُ السَّلِيمَةُ بِقُبْحِهِ، وَقَدْ بَالَغَ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ فِي النَّهْيِ عَنِ اقْتِرَابِ الْمُنْكَرِ وَالْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، قَالَ تَعَالَى: « قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ » الأعراف: (33)

وَقَالَ تَعَالَى: «لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا» النساء: (148)

وَقَالَ عَلَيْكِ: « إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ » 15 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

كَمَا بَالَغَ أَيْضًا فِي الْأَمْرِ بِحِفْظِ اللِّسَانِ وَبَيَانِ خَطَرِهِ، قَالَ ﷺ: ﴿ إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ، فَإِنَّ الْلَّهُ فِينَا وَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، تَقُولُ: اتَّقِ اللهَ فِينَا وَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، تَقُولُ: اتَّقِ اللهَ فِينَا وَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْنَا ﴾ 16 أَخْرَجَهُ البِّرْمِذِيُّ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَيْمَانِ الطَّلَاقِ ﴾ لَفْظُ الْأَيْمَانِ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ جَمْعُ يَمِينٍ، بِمَعْنَى: نَقِيضُ الْيَسَارِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْبَرَكَةِ وَالْقُوَّةِ، وَالْمُرَادُ هُنَا الْقَسَمُ أُو الْجِلْفُ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَسُكُونِ

<sup>15-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في حسن العشرة ( 4792) وأخرجه الترمذي بلفظ: ( وإن الله لا يحب الفاحش البذي ) عن أبي الدرداء في كتاب البر والصلة عن رسول الله الله عن ما جاء في حسن الخلق (2009)

<sup>16-</sup> أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان (2406) وقوله: (تكفر اللسان) بتشديد الفاء، أي تتذلل وتتواضع له، يقال: كفر لفلان إذا خضع مطأطئ رأسه منحن له تعظيما له.

اللَّامِ، وَيَجُوزُ فَتْحُ الْحَاءِ وَكَسْرُ اللَّامِ، وَهُوَ تَوْكِيدُ الْخَبَرِ بِذِكْرِ مُعَظَّمٍ، وَالْمُرَادُ بِ (يَمِينِ الطَّلَاقِ) هُنَا تَعْلِيقُ الزَّوْجِ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عَلَى فِعْلِهَا شَيْئًا أَوِ الْعَكْسَ، كَأَنْ يَقُولَ لَهَا مَثَلًا: إِنْ خَرَجْتِ مِنَ الْبَيْتِ الْيَوْمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ إِنْ لَمْ تَفْعَلِي كَذَا وَكَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُ الْمَرْءِ: عَلَىَّ الطَّلَاقُ إِنْ جَالَسْتُ فُلَانًا أَوْ إِنْ كَلَّمْتُهُ، أَوْ عَلَىَّ الطَّلَاقُ إِنْ لَمْ أَضْرِبْ فُلَانًا أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِأَيْمَانِ الطَّلَاقِ، وَهِيَ حَرَامٌ عَلَى الصَّحِيح، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ إِنْ نَوَى بِذَلِكَ مُجَرَّدَ الْحِلْفِ، بَلْ، عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَأَمَّا إِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَوَجْهُ تَحْرِيمِ ذَلِكَ كَوْنُهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْهُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ الَّذِي لَا يُحِبُّهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِمَا فِيهِ مِنْ تَشْرِيدِ الْأُسْرَةِ وَخَرَابِ الْبُيُوتِ، ثُمَّ إِنَّ هَذَا لَا يَدْخُلُ فِي مُسَمَّى الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى، وَمِنَ الْمَعْرُوفِ أَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِهِ تَعَالَى نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ بِاللهِ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ: « مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ » 17 أَخْرَجَهُ البِّرْمِذِيُّ. وَحَمَلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ذَلِكَ عَلَى التَّغْلِيظِ دَلَالَةً عَلَى كِبَرِ هَذَا الذَّنْبِ وَقُبْحِهِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى. وَلِذَا بَالَغَ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ، فَقَالَ ﷺ: « إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ »<sup>18</sup> مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَيْضًا: « مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا » 19 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

<sup>17-</sup> أخرجه الترمذي (1535) عن ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث صحيح.

<sup>18-</sup> أخرجه البخاري (6108) ومسلم (1646) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

<sup>19-</sup> أخرجه أبو داود (3253) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَانْتِهَارِ الْمُسْلِمِ، وَإِهَانَتِهِ، وَسَبِّهِ، وَتَحْوِيفِهِ فِي غَيْرِ حَقِّ شَرْعِيٍ ﴾ الْانْتِهارُ مَصْدَرٌ مِنِ انْتَهَرَ يَنْتَهِرُ، وَهُوَ الزَّجْرُ بِتَغْلِيظِ الصَّوْتِ، فَيَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَجْتَنِبَ إِيذَاءَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ مِنْ وَسَائِلِ الْإِيذَاءِ مِنِ انْتِهَارِهِ، وَإِهَانَتِهِ، وَسَبِّهِ، يَجْتَنِبَ إِيذَاءَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ مِنْ وَسَائِلِ الْإِيذَاءِ مِنِ انْتِهَارِهِ، وَإِهَانَتِهِ، وَسَبِّهِ، وَسَبِّهِ، وَسَجِّهِ بِغَيْرِ حَقِّ شَرْعِي، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ إِدْخَالَ الْحَوْفِ وَالرَّوْعِ فِي قَلْبِهِ بِتَهْدِيدِهِ وَتَحْوِيفِهِ بِغَيْرِ حَقِّ شَرْعِي، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ إِدْخَالَ الْحَوْفِ وَالرَّوْعِ فِي قَلْبِهِ بِتَهْدِيدِهِ بِأَخْذِ مَالِهِ أَوْ قَتْلِهِ أَوْ احْتِطَافِهِ أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُولُدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُونَ اللْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَعَالُهُ وَعِرْضُهُ هُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ اللْمُ اللْمُسْلِمِ اللْمُسْلِمِ اللْمُونَ الْمُسْلِمِ اللْمُسْلِمِ الْمُ اللْمُسْلِمِ اللْمُلْكِمُ اللْمُسْلِمِ اللْمُسْلِمِ اللْمُسْلِمِ اللْمُسْلِمِ اللْمُسْلِمِ الْمُولُولُونَ وَالْمُولُولُونَ الْمُسْلِمِ اللْمُسْلِمِ اللْمُسْلِمِ اللْمُسْلِمِ اللْمُسْلِمِ اللْمُعْلِمُ اللْمُسْلِمِ اللْمُسْلِمِ الْمُعْلِمُ اللْمُسْلِمِ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُسْلِ

وَأَمَّا تَخْوِيفُهُ بِانْتِهَاكِهِ حُرْمَةً مِنْ حُرُمَاتِ اللهِ تَعَالَى بِأَنْ يَرْتَكِبَ مَا نَهَاهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَوْ يَتْرُكَ وَاجِبًا مِنَ الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فَجَائِزْ، فَيُسْتَعْمَلُ كُلُّ وَسِيلَةٍ مِنَ الْوَسَائِلِ وَتَعَالَى أَوْ يَتْرُكُ وَاجِبًا مِنَ الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فَجَائِزْ، فَيُسْتَعْمَلُ كُلُّ وَسِيلَةٍ مِنَ الْوَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ فِي تَخْوِيفِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الصَّوَابِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « وَيَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ بَصَرِهِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى الْحَرَامِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْحَرَامِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا فَيَجِبُ هِجْرَانُهُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ جَمِيعِ مُسْلِمٍ بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا فَيَجِبُ هِجْرَانُهُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ جَمِيعِ جُوارِحِهِ مَا اسْتَطَاعَ » يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ أَنْ يَكُفَّ بَصَرَهُ عَنِ النَّطَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ، وَالْمَجَلَّاتِ الْخَلِيعَةِ، وَمَا النَّظَرِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ نَظَرُهُ شَرْعًا، كَالنَّظَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ، وَالْمَجَلَّاتِ الْخَلِيعَةِ، وَمَا النَّظَرِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ نَظَرُهُ شَرْعًا، كَالنَّظَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ، وَالْمَجَلَّاتِ الْخَلِيعَةِ، وَمَا

<sup>20-</sup> أخرجه مسلم (2564) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>21-</sup> أخرجه البخاري (48) ومسلم (64) عن ابن مسعود رضى الله عنه.

فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، قَالَ تَعَالَى: « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِم وَيَحْفَظُوا فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، قَالَ تَعَالَى: « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم ذَلِكَ أَزْكَى لَهُم إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ » النور: (30)

وَقَالَ عَلَيْهِ: لَمَّا سَأَلَهُ أَصْحَابُهُ عَنْ حَقِّ الطَّرِيقِ: « وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بَالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكِرِ »<sup>22</sup> مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَالرَّاوي: أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ.

وَقَالَ أَيْضًا: « كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُ مَا النَّظُرُ، وَالْأَذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَلِنَاهُ النَّظُرُ، وَالْأَذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ » 23 أَخْرَجَهُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ » 23 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ.

وَقَالَ الشَّاعِرُ:

كُلُّ الْحَوادِثِ مَبْدَؤُهَا مِنَ النَّظَرِ وَمُعْظُمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ كَمَ نَظْرَةٍ فَعَلَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا فِعْلَ السِّهَامِ بِلَا قَصُوسٍ وَلَا وَتَرِ وَلَمْ نَظْرَةٍ فَعَلَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا فِي أَعْيُنِ النَّاسِ مَوْقُوفٌ عَلَى خَطَرِ وَالْمَرْءُ مَا دَامَ ذَا عَيْنٍ يُقَلِّبُهَا فِي أَعْيُنِ النَّاسِ مَوْقُوفٌ عَلَى خَطَرِ وَالْمَوْانِ وَالْمَوْانِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِنَظْرَةٍ يَشُمُّ مِنْهَا رَائِحَةَ الذُّلِ وَالْهَوَانِ وَالْاحْتِقَارِ فَيَتَأَذَّى بِذَلِكَ، كَنَظَر أَعْدَاءِ اللهِ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ حَسَدًا وَحِقْدًا، لِأَنْ ذَلِكَ وَالْاحْتِقَارِ فَيَتَأَذَّى بِذَلِكَ، كَنَظَر أَعْدَاءِ اللهِ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ حَسَدًا وَحِقْدًا، لِأَنْ ذَلِكَ

22- أخرجه البخاري (6229) ومسلم (2121) عن أبي سعيد الخدري.

23- أخرجه مسلم في كتاب القدر، باب ما قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره (2657)

دَاخِلُ فِي مُسَمَّى إِيذَاءِ الْمُسْلِمِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: « وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَملُوا بُمُتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا » الأحزاب: (58) وَقَالَ عَلِيْ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ » 24 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ فَاسِقًا يَسْبَحُ فِي بِحَارِ الْمَعَاصِي وَالْفَوَاحِشِ، وَجَبَ هِجْرَانُهُ بِاجْتِنَابِهِ وَتَرْكِ الْمُسْلِمُ لَهُ، وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ، وَعَدَمِ الرَّدِّ عَلَيْهِ إِذَا سَلَّمَ، وَتَرْكِ الْأَكْلِمِ لَهُ، وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ، وَعَدَمِ الرَّدِّ عَلَيْهِ إِذَا سَلَّمَ، وَتَرْكِ الْأَكْلِمِ لَهُ وَيَرْجِعَ إِلَى الصَّوَابِ، لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِمَّا يُحْزِنُهُ فَيَلُومَ نَفْسَهُ وَيَرْجِعَ إِلَى الصَّوَابِ، لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعِبُ عَلَيْهِ أَنْ الْمُسْلِمُ وَلِي إِنْ أَمْكُنَ ذَلِكَ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى الْمَرْحَلَةِ الْمَذُكُورَةِ، فَإِنْ يَعِبُ طَاهِرُ اللّهِ تَعَالَى إِنْ أَمْكُنَ ذَلِكَ قَبْلَ الْمُعَامِلَةِ الْمَذْكُورَةِ حَتَى يَرْجِعَ.

وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ أَنْ يَحْفَظَ جَمِيعَ جَوَارِحِهِ، أَيْ أَعْضَاءَهُ عَنِ النَّهَاكِ حُرُمَاتِ اللهِ تَعَالَى وَالتَّعَدِّي إِلَى مَحَارِمِهِ، فَيَحْفَظَ بَصَرَهُ عَنِ النَّظِ إِلَى مَا لَا يَجُوزُ نَظَرُهُ شَرْعًا، وَلِسَانَهُ عَنِ النَّطْقِ بِكُلِّ مَا قَبُحَ وَفَحُشَ مِنَ الْأَقْوَالِ، وَأَذُنَيْهِ عَنْ يَجُوزُ نَظَرُهُ شَرْعًا، وَلِسَانَهُ عَنِ النَّطْقِ بِكُلِّ مَا قَبُحَ وَفَحُشَ مِنَ الْأَقْوَالِ، وَأَذُنَيْهِ عَنْ سَمّ الْمُحَرَّمَاتِ سَمَاعِ مَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ، وَالْغِيبَةِ، وَالنَّمِيمَةِ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، وَأَنْفَهُ عَنْ شَمّ الْمُحَرَّمَاتِ مَنَ الْمُحَدِّرَاتِ كَمَا يَصْنَعُ الشَّبَابُ الْيَوْمَ! وَيَدَيْهِ عَنْ تَنَاوُلِ الْحَرَامِ مِنَ السَّرِقَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا، وَرِجْلَيْهِ عَنِ الْمَشْيِ إِلَى أَمَاكِنِ الْفُجُورِ، وَفَرْجَهُ عَنِ الزِّنَا وَاللِّوَاطِ، قَالَ تَبَارَكَ مَعْنَاهَا، وَرِجْلَيْهِ عَنِ الْمَشْيِ إِلَى أَمَاكِنِ الْفُجُورِ، وَفَرْجَهُ عَنِ الزِّنَا وَاللِّوَاطِ، قَالَ تَبَارَكَ مَعْنَاهَا، وَرِجْلَيْهِ عَنِ الْمَشْيِ إِلَى أَمَاكِنِ الْفُجُورِ، وَفَرْجَهُ عَنِ الزِّنَا وَاللِّوَاطِ، قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِئِكَ كَانَ عَنْهُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِئِكَ كَانَ عَنْهُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِئِكَ كَانَ عَنْهُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِئِكَ كَانَ عَنْهُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُ أُولِكِكَ كَانَ عَنْهُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَاهُ وَلَوْكَ كُلُ أُولُوكَ كَانَ عَنْهُ مَا لَيْسَ لَلْكَالُهُ عَلَى الْمُعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمُ الْمُعْ وَالْمَالَاقِ الْمَالِقَ الْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَا اللْمُالَّ الْمُلْهُ وَالْمُ لَمُنُولُ اللْمُعُولِ الْمُعْمُولِ الْفُولَةُ لَا لَالْمُولَالِلْمُ اللْمُ الْمُ لَالْمُلْكَالُولُولُولُولُولُكُ الْمُولِلِهُ الْمُلْكَالِ الْمُعْ وَلَا لَعْلَالَهُ الْمُ لَا لَعْلَالِهُ

<sup>24-</sup> أخرجه مسلم (2564) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

# وُجُوبُ الْحُبِّ وَالْبُغْضِ لِلَّهِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَأَنْ يُحِبَّ لِلَّهِ، وَيُبْغِضَ لَهُ، وَيَرْضَى لَهُ، وَيَغْضَبَ لَهُ.

# الشَّرْحُ

الْحُبُّ فِي اللهِ تَعَالَى وَلِلهِ أَصْلُ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ، وَدِعَامٌ مِنْ دَعَائِمِهِ الَّتِي لَا يَقُومُ إِلَّا بِهَا، لِأَنَّ الدِّينَ كُلَّهُ مَبْنِيُّ عَلَى حُبِّ اللهِ تَعَالَى وَحُبِّ رَسُولِهِ ﷺ وَحُبِّ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، وَقَدْرُ مَحَبَّةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ قَدْرُ إِيمَانِهِ، فَبِكَمَالِهَا يَكْمُلُ الْإِيمَانُ، وَبِنَقْصِهَا اللهِ الصَّالِحِينَ، وَقَدْرُ مَحَبَّةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ قَدْرُ إِيمَانِهِ، فَبِكَمَالِهَا يَكْمُلُ الْإِيمَانُ، وَبِنَقْصِهَا يَنْقُصُ، وَلِذَا بَيْنَ لَنَا الْمُصَنِّفُ وُجُوبَ الْمَحَبَّةِ لِلّهِ تَعَالَى وَالْبُغْضِ لَهُ، لِأَنَّ الْحُبَّ لِلهِ يَعَالَى أَصْلُ مَحَبَّةِ اللهِ، إِذْ أَنَّ الْجَالِبَ لِذَلِكَ مَحَبَّةُ اللهِ تَعَالَى أَصْلُ مَحَبَّةِ اللهِ، إِذْ أَنَّ الْجَالِبَ لِذَلِكَ مَحَبَّةُ اللهِ تَعَالَى أَصْلُ مَحَبَّةِ اللهِ، إِذْ أَنَّ الْجَالِبَ لِذَلِكَ مَحَبَّةُ اللهِ تَعَالَى أَصْلُ مَحَبَّةِ اللهِ، إِذْ أَنَّ الْجَالِبَ لِذَلِكَ مَحَبَّةُ اللهِ تَعَالَى أَصْلُ مَحَبَّةِ اللهِ، إِذْ أَنَّ الْجَالِبَ لِذَلِكَ مَحَبَّةُ اللهِ تَعَالَى الْمُعَالِيَ الْمُعَالِيَ الْمَالِيَةِ اللهِ الْمُعَالِيَ الْمُعَالِيَ الْمَالِعُةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُحَالِقِي اللهِ اللهِ الْمُعَالِي الْمَعْصِلُهُ اللهِ اللهِ الْمُعَالِي الْمُعْمِلِ الْمُعْلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعْلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الْمُعَالِي اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

قَوْلُهُ: ﴿ حُبُّ ﴾ بِضَمِّ الْحَاءِ نَقِيضُ الْبُغْضِ، أَعْنِي الْمَحَبَّةَ وَالْوِدَادَ، وَيَجُوزُ كَسْرُ الْحَاءِ بَدَلًا مِنَ الضَّم، وَهُمَا لُغَتَانِ.

وَحَقِيقَةُ الْحُبِّ فِي اللهِ حُبُّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ مَلَائِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَكُتُبِهِ الْمُنَزَّلَةِ، وَعَبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وَالْأَمَاكِنِ الْمُقَدَّسَةِ كَالْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ، وَالْحَرَمِ الْمَكِي وَالْمَدَيِي، وَعَبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وَالْأَمَاكِنِ الْمُقَدَّسَةِ كَالْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ، وَالْحَرَمِ اللهِ تَعَالَى، وَغَيْرِ وَمَا فِيهِمَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي هِيَ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، لِأَنَّ الْجَالِبَ لِمَحَبَّةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَحَبَّةُ الْعَبْدِ اللهَ تَعَالَى، إِذْ لَوْ ذَلِكَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، لِأَنَّ الْجَالِبَ لِمَحَبَّةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَحَبَّةُ الْعَبْدِ اللهَ تَعَالَى، وَلِذَلِكَ كَانَ الْعَبْدُ لَا يُحِبُّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يُحِبَّ شَيْئًا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلِذَلِكَ كَانَ الْعَبْدُ لَا يُحِبُّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يُحِبَّ شَيْئًا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلِذَلِكَ يُعْبَرُ الْحُبُّ فِي اللهِ تَعَالَى أَصْلًا عَظِيمًا مِنْ أُصُولِ الْإِسْلَامِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا، فَيَجِبُ

عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُحِبَّ وَيُبْغِضَ وَيَرْضَى وَيْغَضَبَ لِأَجَلِ اللهِ تَعَالَى بِأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لِكَوْنِهِ مُطِيعًا لِللهِ تَعَالَى مُتَتَبِّعًا لِمَحَابِّهِ وَمَرَاضِيهِ، وَيُبْغِضَهُ لِكَوْنِهِ عَاصِيًا لَهُ، لَا لِغَرَضٍ لِكَوْنِهِ مُطِيعًا لِللهِ تَعَالَى مُتَتَبِّعًا لِمَحَابِّهِ وَمَرَاضِيهِ، وَيُبْغِضَهُ لِكَوْنِهِ عَاصِيًا لَهُ، لَا لِغَرَضٍ مِنْ أَغْرَاضِ اللهُ نَيَا كَالْمَالِ وَالْجَاهِ وَالْجَمَالِ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مِنْ أَغْرَاضِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِي » 25 الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أُطِلُّهُم فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِي » 25

وَقَالَ عَلَيْكِ : «مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ» 26 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقَالَ أَيْضًا: ﴿ ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ وَقَالَ أَيْضًا: ﴿ ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُودَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَّا لِللهِ، وَأَنْ يَكُرهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ مَمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرهُ أَنْ يُعُودَ فِي النَّهُ عَنْهُ. أَنْ يُقُذَف فِي النَّا مِ \*ثُ مُالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَلَا تَتَحَقَّقُ مَحَبَّةُ اللهِ تَعَالَى دُونَ مَحَبَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْكِ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى: « قُلْ إِنْ كُنْتُم تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله » آل عمران: (31)

وَتَكُونُ مَحَبَّتُهُ عَلَيْ إِبِّبَاعِ سُنَنِهِ وَطَاعَتِهِ فِي جَمِيعِ أَوَامِرِهِ وَتَرْكِ مُخَالَفَةِ سُنَّتِهِ، وَتَقْدِيمِ قَوْلِ مَحْبَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ قَوْلِ جَلِيلِهِ اللهِ تَعَالَى، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ

<sup>25-</sup> أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب في فضل الحب في الله (2566)

<sup>26-</sup> أخرجه أبو داود (4681) عن أبي أمامة رضي الله عنه، وهو صحيح.

<sup>27-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الإكراه، باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر (6941) ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (43)

أَنْ يُقَدِّمَ مَحَبَّةَ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى مَحَبَّتِهِ لِكُلِّ شَيْءٍ حَتَّى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَاللهُ يَعُلَى مَحَبَّتِهِ لِكُلِّ شَيْءٍ حَتَّى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَاللهُ يَكُونُ مُؤْمِنًا حَقًّا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

# وُجُوبُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكرِ.

#### الشَّرْحُ

الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الَّتِي حَضَّ الشَّارِعُ عَلَى مَطْلُوبِيَّتِهَا، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ صَلَاحِ الْأُمَّةِ وَالْمُجْتَمَعِ، وَقَمْعِ الْفَسَادِ وَلَوَازِمِهِ فِي الْمُجْتَمَع الْبَشَرِي.

قَوْلُهُ: « الْمَعْرُوفُ » اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ عَرَفَ يَعْرِفُ عِرْفَانًا وَمَعْرِفَةً، وَالْمَعْرُوفُ هُوَ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ عَرَفَ يَعْرِفُ عِرْفَانًا وَمَعْرِفَةً، وَالْمَعْرُوفُ هُوَ اسْمُ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ فِي عَادَاتِهِمْ وَمُعَامَلَاتِهِمْ، وَالْمُرَادُ بِهِ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ فِي عَادَاتِهِمْ وَمُعَامَلَاتِهِمْ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا جَمِيعُ أَعْمَالِ الْبِرِ وَالْإِحْسَانِ شَرْعًا، وَنَقِيضُهُ الْمُنْكُرُ، وَقَدْ سَبَقَ تَعْرِيفُهُ.

وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْمُهِمَّةِ الْعُظْمَى الَّتِي يَقُومُ بِهَا الْمُسْلِمُ فِي حَيَاتِهِ الدِّينِيَّةِ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى تَأْكِيدِ وُجُوبِ ذَلِكَ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى تَأْكِيدِ وُجُوبِ ذَلِكَ عَلَى الْكِفَايَةِ، قَالَ تَعَالَى: « وَلْتَكُنْ مِنْكُم أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَونَ عَنِ قَالَ تَعَالَى: « وَلْتَكُنْ مِنْكُم أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلُؤكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » آل عمران: (104)

وَقَالَ تَعَالَى مُبَيِّنًا لِفَضْلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمُثْنِيًا عَلَيْهَا لِأَجَلِ قِيَامِهِمْ بِهَذِهِ الْمُهِمَّةِ: «كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَونَ عَنِ الْمُنْكُرِ » آل عمران: (110)

الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ وَصِفَاتِهِمُ الَّتِي يَتَمَيَّزُونَ بِهَا عَنْ غَيْرِهِمْ، قَالَ تَعَالَى: « وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُهُم أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ » آل عمران: (104)

وَقَالَ ﷺ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأَمُّرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ »<sup>28</sup> أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَقُومُ بِهَذِهِ الْمُهِمَّةِ الْعُظْمَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَنْ يَكُونَ الَّذِي يَأْمُرُ بِهِ مَعْرُوفًا شَرْعًا، وَالَّذِي يَنْهُى عَنْهُ بِأَنْ يَكُونَ الَّذِي يَأْمُرُ بِهِ مَعْرُوفًا شَرْعًا، وَالنَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ يَنْهَى عَنْهُ مُنْكَرًا شَرْعًا، ثُمَّ يُخلِصُ نِيَّتَهُ بِأَنْ يَنْوِي بِذَلِكَ الْإِصْلَاحَ وَالتَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ يَنْهَى عَنْهُ مُرْتَكَبًا، مَوْلَاهُ، وَأَنْ يَكُونَ الْمَعْرُوفُ الَّذِي يَأْمُرُ بِهِ مَتْرُوكًا أَوِ الْمُنْكُرُ الَّذِي يَنْهَى عَنْهُ مُرْتَكَبًا، وَلَا عَلَى وَجْهِ التَّأْكِيدِ وَالْحَضِّ عَلَى الْمُواطَبَةِ وَالْمُثَابَرَةِ أَوِ الزَّجْرِ عَنِ الْافْتِرَابِ، وَأَنْ يَكُونَ حَلِيمًا رَفِيقًا لَيِّنًا فِي ذَلِكَ، وَإِنْ عَجَزَ عَنِ التَّغْيِيرِ بِالْيَدِ فَبِلِسَانِهِ، وَإِنْ عَجَزَ فَبِقَلْبِهِ يَكُونَ حَلِيمًا رَفِيقًا لَيِّنًا فِي ذَلِكَ، وَإِنْ عَجَزَ عَنِ التَّغْيِيرِ بِالْيَدِ فَبِلِسَانِهِ، وَإِنْ عَجَزَ فَبِقَلْبِهِ يَكُونَ حَلِيمًا رَفِيقًا لَيِّنًا فِي ذَلِكَ، وَإِنْ عَجَزَ عَنِ التَّغْيِيرِ بِالْيَدِ فَبِلِسَانِهِ، وَإِنْ عَجَزَ فَبِقَلْبِهِ يَكُونَ حَلِيمًا رَفِيقًا لَيِّنًا فِي ذَلِكَ، وَإِنْ عَجَزَ عَنِ التَّغْيِيرِ بِالْيَدِ فَبِلِسَانِهِ، وَإِنْ عَجَزَ فَبِقَلْبِهِ يَكُونَ كَلِيمًا رَفِيقًا لَيِّنًا فِي ذَلِكَ، وَإِنْ عَجَزَ عَنِ التَّغْيِيرِ بِالْيَدِ فَبِلِسَانِهِ، وَإِنْ عَجَزَ فَبِقَلْبِهِ وَيَجْتَنِبَ الْفَاعِلَ أَو الْمَكَانَ، قَالَ النَّيِيُ عَيْهُ بِيهِ وَيَا عَبَولَ أَو الْمُعَلِّ فَيلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقُلْبِهِ، وَذَلِكَ أَصْعَفُ مُنْكُرًا فَلْكُونَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَيَلِكَ أَنْ مَنْ مَلْ مَلْهُ اللهِ وَلْهُ مُسْلِمٌ.

28- أخرجه الترمذي (2169) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهو حسن.

<sup>29-</sup> أخرجه مسلم (49) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

## وُجُوبُ تَطْهِيرِ الْقُلُوبِ عَنِ الْأَخْلَاقِ الْمَذْمُومَةِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْكَذِبُ، وَالْغِيبَةُ، وَالنَّمِيمَةُ، وَالْكِبْرُ، وَالْعُجْبُ، وَالرِّيَاءُ، وَالسُّمْعَةُ، وَالْحَسَدُ، وَالْبُغْضُ، وَرُؤْيَةُ الْفَصْلِ عَلَى الْغَيْرِ، وَالْعُجْبُ، وَالرِّيَاءُ، وَالسُّمْعَةُ، وَالْحَسَدُ، وَالْبُغْضُ، وَرُؤْيَةُ الْفَصْلِ عَلَى الْغَيْرِ، وَالنَّظُرُ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ، وَالتَّلَذُذُ وَالنَّظُرُ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ، وَالتَّلَذُذُ بِكَامِهَا.

### الشَّرْحُ

وَمَا أُعْطِيَ أَحَدُ عَطَاءً حَيْرًا وَأَوْسَعَ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَالْإِخْلَاصِ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْحَمِيدَةِ، وَمَحَاسِنِهَا السَّامِيَةِ، وَأَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَلَا اللَّهِ مِنْ النَّاسِ خُلُقًا، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْ إِنَّمَا بَعَنَهُ اللهُ تَعَالَى لِيُتَمِّمَ وَلِذَا كَانَ النَّيِ عَلَيْ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ خُلُقٌ حَسَنُ، وَلِذَا حَدَّرَ الْمُؤَلِّفُ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنَهَا، وَقَدْ فَعَلَ، وَالْإِسْلَامُ كُلُّهُ خُلُقٌ حَسَنُ، وَلِذَا حَذَّرَ الْمُؤلِّفُ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنَهَا، وَقَدْ فَعَلَ، وَالْإِسْلَامُ كُلُّهُ خُلُقٌ حَسَنُ، وَلِذَا حَذَّرَ الْمُؤلِّفُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمُحَاسِنَهَا، وَمِنْ هَذِهِ الْأَخْلَاقِ الْمَدْمُومَةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى النَّكَذِبُ وَالرَّدِيءِ مِنْهَا، وَلَا يُعْمَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَيْرِ، وَالْعُجْبُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَيْرِ، وَالْعَمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَالْعَبْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَالْعَبْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَالْعَبْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَالْعَبْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَالْعَبْرُ، وَالْعَبْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ إِلَى الْأَجْنَبَةِ، وَالْعَبْرُ، وَاللَّمْرُ، وَالْعَبْرُ، وَالْعَبْرُ، وَالْعَبْرُ، وَالْعَبْرُ، وَالْعَبْرُ، وَالْعَبْرُ، وَالْعَبْرُ، وَالْعَبْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَالْعَبْرُ إِلَى الْأَجْنَبِيَةِ، وَالتَّهُ وَاللَّمْرُ، وَاللَّمْرُ، وَالْعَبْرُ إِلَى الْأَجْنِيَةِ، وَالْمُولِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

وَمُعْظَمُ هَذِهِ الْأَخْلَاقِ الْمَذْكُورَةِ أَوْ كُلُّهَا مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ الَّتِي بَالَغَ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ فِي الْأَمْرِ بِاجْتِنَابِهَا وَالْمُبَاعَدَةِ عَنْهَا، وَإِلَيْكَ بَيَانَ كُلِّ مِنْهَا عَلَى الْإِجْمَالِ: قَوْلُهُ: « الْكَذِبُ » بِفَتْحِ الْكَافِ وَكَسْرِ الذَّالِ، وَيَجُوزُ كَسْرِ الْكَافِ، مَصْدَرٌ مِنْ كَذَبَ ، وَهُوَ الْإِخْبَارُ بِمَا لَا يُطَابِقُ الْوَاقِعَ وَالْحَقِيقَةَ مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ، وَنَقِيضُهُ الْوَاقِعَ وَالْحَقِيقَةَ مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ، وَنَقِيضُهُ الْوَاقِعَ وَالْحَقِيقَةَ مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ، وَنَقِيضُهُ الْصِدْقُ.

وَالْكَذِبُ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ الْمُوبِقَةِ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى غِلَظِ تَحْرِيمِهِ وَتَشْنِيعِ فَاعِلِهِ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: « وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةُ » الزمر: (60)

وَقَالَ تَعَالَى: «إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ» النحل: (105)

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ اللهِ عَلَيْهِ. وَإِنَّ اللهِ كَذَّابًا » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

غَيْرَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ أَبَاحُوا الْكَذِبَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، وَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْكَذِبِ الْمَنْهِيِ عَنْهُ تَمْسُكًا بِبَعْضِ الْآثَارِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْكَذِبُ فِي مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ شَرْعِيَّةٍ مِنْ تَحْصِيلِ تَمَسُّكًا بِبَعْضِ الْآثَارِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْكَذِبُ فِي مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ شَرْعِيَّةٍ مِنْ تَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ الشَّرْعِي الَّذِي لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْكَذِبِ، كَأَنْ يَكُونَ هُنَاكَ ظَالِمٌ يَأْخُذُ أَمْوَالَ النَّاسِ ظُلْمًا وَقَهْرًا، فَأَخْفَيْتَ مَالَكَ، وَقُلْتَ لَا مَالَ عِنْدَكَ.

وَكَذَلِكَ يُبَاحُ الْكَذِبُ فِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، كَأَنْ يَكُونَ هُنَاكَ رَجُلَانِ حَصَلَ بَيْنَهُمَا شَرُّ بِحَيْثُ لَا يُكَلِّمُ كُلُّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَلَقِيتَ أَحَدَهُمَا وَقُلْتَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا يُسَلِّمُ شَرُّ بِحَيْثُ لَا يُكَلِّمُ كُلُّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَلَقِيتَ أَحَدَهُمَا وَقُلْتَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا يُسَلِّمُ عَلَيْكُ عَيْثُكُ وَيُحَيِّيكَ، أَوْ مَا شَابَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَقْوَالِ الَّتِي تُوجِبُ الْمَحَبَّةَ وَالْمَوَدَّةَ مَعَ أَنَّ عَلَيْكَ وَيُحَيِّيكَ، أَوْ مَا شَابَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَقْوَالِ الَّتِي تُوجِبُ الْمَحَبَّةَ وَالْمَوَدَّةَ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ، بَلْ هُو مِنْ قِبَل نَفْسِكَ.

وَرُبَّمَا يَكُونُ الْكَذِبُ وَاحِبًّا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ أَنْ يَهْرُبَ مَظْلُومٌ مِنْ طَالِمٍ يُرِيدُ قَتْلَهُ أَوْ أَخْذَ مَالِهِ، وَاخْتَفَى عَنِ الظَّالِمِ وَأَنْتَ عَرَفْتَ مَخْبَأَهُ، فَجَاءَ الظَّالِمُ طَالِمٍ يُرِيدُ قَتْلَهُ أَوْ أَخْذَ مَالِهِ، وَاخْتَفَى عَنِ الظَّالِمِ وَأَنْتَ عَرَفْتَ مَخْبَأَهُ، فَجَاءَ الظَّالِمِ وَأَنْتَ عَرَفْتَ مَخْبَأَهُ، وَجَبَ عَلَيْكَ إِذَنْ أَنْ تَكْذِبَ بِأَنْ تَقُولَ لَهُ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَخْبَئِهِ، أَو وَسَأَلَكَ عَنْهُ، وَجَبَ عَلَيْكَ إِذَنْ أَنْ تَكْذِبَ بِأَنْ تَقُولَ لَهُ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَخْبَئِهِ، أَو السَّتَوْدَعَكَ أَحَدُ وَدِيعَةً فَجَاءَ أَحَدُ يُرِيدُ أَخْذَهَا مِنْكَ قَهْرًا، وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ تَكُذِبَ بِأَنْ تَقُولَ لَهُ مَا اسْتَوْدَعَكَ أَحَدُ شَيْئًا.

وَعُمْدَةُ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ الْكَذِبِ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ وَأَمْثَالِهَا حَدِيثُ أُمِّ كُلْثُومِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: « لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: « لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ اللهُ عَنْهَا » 30 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: « وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأْتَهُ، وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا » 31 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَالْأَحْسَنُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ التَّوْرِيَةُ، وَهِي الْاسْتِعْمَالُ لَفْظٍ لَهُ مَعْنَيَانِ، أَحَدُهُمَا قَرِيبٌ ظَاهِرٌ عَيْرَ مَقْصُودٍ، وَالثَّانِي بَعِيدٌ خَفِيُّ هُوَ الْمَقْصُودُ، وَقَدِ اسْتَعْمَلَ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ التَّابِعِينَ عِنْدَ الْمَحْنَةِ كَمَا صَنَعَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ فِي قَضِيَّةِ خَلْقِ الْقُرْآنِ الْمَشْهُورَةِ، لَمَّا أُتِي بِهِ الْمُحْنَةِ كَمَا صَنَعَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ فِي قَضِيَّةٍ خَلْقِ الْقُرْآنِ الْمَشْهُورَةِ، لَمَّا أُتِي بِهِ الْمَحْنَةِ كَمَا صَنَعَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ فِي قَضِيَّةٍ خَلْقِ الْقُرْآنِ الْمَشْهُورَةِ، لَمَّا أُتِي بِهِ الْمُحْدِنِ وَي قَضِيَّةٍ خَلْقِ الْقُرْآنِ الْمَشْهُورَةِ، لَمَّا أُتِي بِهِ إِلَى الْوَاتِقِ وَسُئِلَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ الْقُرْآنَ مَحْلُوقُ؟ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ التَّوْرَاةَ، وَالْإِنْجِيلَ،

<sup>(2605)</sup> : أخرجه البخاري برقم: (2692) وأخرجه مسلم برقم:

<sup>31-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2605) عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها.

وَالزَّبُورَ، وَالْقُرْآنَ، هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ مَخْلُوقَةُ، وَمَدَّ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَةَ وَأَشَارَ إِلَيْهَا لِيَتَخَلَّصَ مِنَ الْقَتْلِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « وَالْغِيبَةُ، وَالنَّمِيمَةُ » الْغِيبَةُ بِكَسْرِ الْغَيْنِ مَصْدَرٌ مِنْ غَابَ يَغِيبُ، وَهِيَ الْكَلامُ عَنْ إِنْسَانٍ فِي حَالِ غَيْبَتِهِ بِذِكْرِ عُيُوبِهِ وَمَسَاوِئِهِ أَوْ ذِكْرِ كُلِّ مَا يَكْرَهُهُ بِحَيْثُ لَا يُذْكُرُ عَنْ إِنْسَانٍ فِي حَالِ غَيْبَتِهِ بِذِكْرِ عُيُوبِهِ وَمَسَاوِئِهِ أَوْ ذِكْرِ كُلِّ مَا يَكْرَهُهُ بِحَيْثُ لَا يُذْكُرُ ذَلِ اللَّيْفِ فِي عَنْ الْعُيُونِ، وَهِي تَسَتُّرُ الشَّيْءِ عَنِ الْعُيُونِ، وَسُمِّيَتِ الْغِيبَةُ غِيبَةً لِكَوْنِهَا تُقَالُ عِنْدَمَا غَابَ الْمُغْتَابُ عَنْهُ.

وَأَمَّا (النَّمِيمَةُ) فَبِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْمِيمِ الْأُولَى اسْمٌ مِنْ نَمَّ يَنِمُّ نَمَّا، وَهِي نَقْلُ كَلَامِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ لِإِيقَاعِ الْفَسَادِ وَالشَّرِّ فِيمَا بَيْنَهُمْ.

الْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ الْمُوبِقَةِ، فَيَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ اجْتِنَابُهُمَا لِمَا يَنْتِجُ مِنْهُمَا مِنْ فَسَادِ الْعَلَاقَةِ وَانْتِشَارِ الشَّرِ وَالْفِتْنَةِ فِي الْمُجْتَمَعِ الْبَشَرِي، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى غِلَظِ تَحْرِيمِهِمَا وَالْعُقُوبَةِ الْعَلِيظَةِ عَلَى فَاعِلِهِمَا مَعَ تَشْنِيعِهِ، النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى غِلَظِ تَحْرِيمِهِمَا وَالْعُقُوبَةِ الْعَلِيظَةِ عَلَى فَاعِلِهِمَا مَعَ تَشْنِيعِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَلَا يَغْتَبْ بَعضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابُ رَحِيمٌ » الحجرات: (12)

وَقَالَ تَعَالَى: « هَمَّازِ مَشَّاءٍ بِنَمِيم » القلم: (11)

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْ : « لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَومٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْ : « لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَومٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ: مَنْ هَوُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَوُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ » 32 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقَالَ فِي تَفْسِيرِ الْغِيبَةِ: ﴿ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَعَتَّهُ ﴾ 33 رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ النَّمِيمَةِ: « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ » 34 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَرُخِصَ فِي الْغِيبَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ لَا يُتَوَصَّلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِهَا، وَوَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ سِتَّةَ أَسْبَابٍ ثَبَاحُ مِنْهَا الْغِيبَةُ فِي الرِّيَاضِ، وَمِنْهَا أَنْ يَتَظَلَّمَ الْمَظْلُومُ إِلَى مَنْ بِهِ الْقُدْرَةِ عَلَى إِعَانَتِهِ عَلَى ظَالِمِهِ، فَيَقُولَ: ظَلَمَنِي فُلَانٌ بِكَذَا، وَمِنْهَا الْاسْتِغَانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ، وَرَدِّ الْعَاصِي إِلَى الصَّوابِ، وَمِنْهَا الْاسْتِفْتَاءُ، كَأَنْ تَقُولَ الرَّوْجَةُ لِلْمُفْتِي: كَانَ زَوْجِي يُسِيءُ إِلَيَّ أَوْ يَظْلِمُنِي، أَوْ يَفْعَلُ مَعْصِيةَ كَذَا، وَمَا طَرِيقِي الرَّوْجَةُ لِلْمُفْتِي: كَانَ زَوْجِي يُسِيءُ إِلَيَّ أَوْ يَظْلِمُنِي، أَوْ يَفْعَلُ مَعْصِيةَ كَذَا، وَمَا طَرِيقِي فِي الْحَلَاصِ مِنْهُ، أَوْ كَيْفَ أَفْعَلُ بِهِ.

وَمِنْ ذَلِكَ: النَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ، كَجَرْحِ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الرُّوَاةِ وَالشُّهُودِ، والْمُشَاوَرَةِ فِي ذَلِكَ: النَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ، كَجَرْحِ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الرُّوَاةِ وَالشُّهُودِ، والْمُشَاوَرَةِ فِي فَي مُصَاهَرَةِ إِنْسَانٍ أَوْ مُجَاوَرَتِهِ، وَذِكْرِ حَالِ الْإِنْسَانِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاجِبٌ، وَلَا يَجُوزُ التَّسَتُّرُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَحْوَالِهِ لِمَصْلَحَةِ الْأُمَّةِ. الْإِنْسَانِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاجِبٌ، وَلَا يَجُوزُ التَّسَتُّرُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَحْوَالِهِ لِمَصْلَحَةِ الْأُمَّةِ.

<sup>32-</sup> أخرجه أبو داود: (4878) عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

<sup>33-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2589) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>-34</sup> أخرجه البخاري برقم: (6056) ومسلم برقم: (105) عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه.

وَمِنْ ذَلِكَ: الْمُجَاهَرَةُ بِالْبِدْعَةِ أَوِ الْفِسْقِ، فَيَجُوزُ ذِكْرُ الْمُجَاهِرِ بِبِدْعَتِهِ أَوْ فِسْقِهِ كَشُرْبِ الْحَمْرِ، أَوِ الزِّنَا، أَوِ الْقِمَارِ، أَوْ مَا فِي مَعَنَاهَا مِنَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ الْاحْتِيَاجِ إِلَى كَشُرْبِ الْحَمْرِ، أَوِ الزِّنَا، أَوِ الْقِمَارِ، أَوْ مَا فِي مَعَنَاهَا مِنَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ الْاحْتِيَاجِ إِلَى ذَلِكَ. وَمِنْ ذَلِكَ: التَّعْرِيفُ، فَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ مَعْرُوفًا بِلَقَبِ، كَالْأَعْمَشِ، وَالْأَعْرَجِ، وَالْأَعْمَى، وَالْأَحْوَلِ، وَغَيْرِهِمْ جَازَ تَسْمِيَّتُهُ بِذَلِكَ بِدُونِ قَصْدِ التَّنْقِيصِ، وَالْأَعْمَى، وَالْأَعْمَى، وَالْأَحْوَلِ، وَغَيْرِهِمْ جَازَ تَسْمِيَّتُهُ بِذَلِكَ بِدُونِ قَصْدِ التَّنْقِيصِ، وَالْأَعْمَى، وَالْأَعْمَى، وَالْأَحْوَلِ، وَغَيْرِهِمْ جَازَ تَسْمِيَّتُهُ بِذَلِكَ بِدُونِ قَصْدِ التَّنْقِيصِ، وَعُمْدَةُ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا لَمَّا انْقَضَتْ عَدْتَهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ وَأَبَا جَهْمِ خَطَبَانِي؟ فَقَالَ عِدَّتَهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكُ لَا مَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَقَوْلُهُ: « وَالْكِبْرُ، وَالْعُجْبُ » الْكِبْرُ بِكَسْرِ الْكَافِ وَسُكُونِ الْبَاءِ، وَهُوَ التَّعَاظُمُ وَالتَّجَبُّرُ عَلَى النَّاسِ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْحَقِّ.

وَأَمَّا (الْعُجْبُ) فَبِضَمِّ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْجِيمِ، وَهُوَ الْكِبْرُ مَعَ التَّبَخْتُرِ وَالْإِعْجَابِ بِالنَّفْسِ، وَالْكِبْرُ وَالْعُجْبُ كِلَاهُمَا كَبِيرَةٌ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ الْمُهْلِكَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِالنَّفْسِ، وَالْكِبْرُ وَالْعُجْبُ كِلَاهُمَا كَبِيرَةٌ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ الْمُهْلِكَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِالنَّهُ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ بِالْجَتِنَابِهَا مَعَ تَشْنِيعِ فَاعِلِهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ بِالْمُسْتَكْبِرِينَ » النحل: (23)

وَقَالَ تَعَالَى: « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْمُجْرِمِينَ » الأعراف: يَدْخُلُونَ الْمُجْرِمِينَ » الأعراف: (40)

<sup>(1480)</sup> : أخرجه مسلم بطوله برقم أخرجه

وَقَالَ تَعَالَى: « وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورِ » لقمان: (18)

قَوْلُهُ: (تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ): أَيْ تُمِيلُهُ وتُعرِضُ بِهِ عَنِ النَّاسِ تَكَبُّرًا عَلَيْهِمْ. وَ(الْمَرَحُ): الْاخْتِيَالُ والتَّبَحْتُرُ.

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ! فَقَالَ رَجُلُ: إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ رَجُلٌ: إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ رَجُلٌ: إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ » 36 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

قوله: (بَطَرُ الْحَقِّ): أَيْ دَفْعُهُ وَرَدُّهُ عَلَى قَائِلِهِ، وَ(غَمْطُ النَّاسِ): احْتِقَارُهُمْ.

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: « بَيْنَمَا رَجُلُ يَمشِي، قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ، إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » 37 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ: « وَالرِّيَاءُ، وَالسُّمْعَةُ » الرِّيَاءُ بِكَسْرِ الرَّاءِ مَصْدَرُ مِنْ رَاءَى يُرَائِي رِيَاءً وَمُرَاءَةً، وَمَعْنَى الرِّيَاءِ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ فَيَمْدَحُوهُ وَمَعْنَى الرِّيَاءِ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ فَيَمْدَحُوهُ بِهَا وَجْهُ اللهِ لِأَجَلِ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ فَيَمْدَحُوهُ بِهَا وَجْهُ اللهِ لِأَجَلِ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ فَيَمْدَحُوهُ بِهَا.

وَأَمَّا (السُّمْعَةُ) فَبِضَمِّ السِّينِ وَسُكُونِ الْمِيمِ، وَهِيَ أَنْ يُسْمِعَ الْإِنْسَانُ النَّاسَ أَعْمَالَهُ النِّي يُطْلَبُ بِهَا وَجْهُ اللهِ تَعَالَى وَيُخْبِرَهُمْ بِمَا كَانَ يَعْمَلُ مِنَ الطَّاعَةِ لِيَسْمَعُوا بِهِ، يُقَالُ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا وَجْهُ اللهِ تَعَالَى وَيُخْبِرَهُمْ بِمَا كَانَ يَعْمَلُ مِنَ الطَّاعَةِ لِيَسْمَعُوا بِهِ، يُقَالُ فَعَلَ ذَلِكَ مِيتًا، وَقَدْ بَالَغَ فَعَلَ ذَلِكَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، أَيْ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَيَسْمَعُوا بِهِ فَيْكْتَسِبَ بِذَلِكَ صِيتًا، وَقَدْ بَالَغَ

<sup>36-</sup> أخرجه مسلم برقم: (91) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

<sup>-37</sup> أخرجه البخاري برقم: (5789) ومسلم برقم: (2088) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

الشَّارِعُ الْحَكِيمُ فِي الزَّجْرِ عَنْ هَاتَيْنِ الْكَبِيرَتَيْنِ حَتَّى سَمَّى النَّبِيُّ عَلَيْ الرِّيَاءَ بِالشِّرْكِ اللهِ اللهِ اللهِ فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحْدَهُ الْأَصْغَرِ، لِمَا فِيهِ مِنْ مُشَارَكَةِ غَيْرِ اللهِ تَعَالَى مَعَ اللهِ فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحْدَهُ بِلَا شَرِيكٍ، وَلِذَلِكَ كَانَ الرِّيَاءُ وَالسُّمْعَةُ كَالْحَرِيقِ فِي أَكْلِ الْحَسَنَاتِ، وَقَدْ بَيَّنَ اللهُ سُبِكَانَهُ وَلِذَلِكَ كَانَ الرِّيَاءُ وَالسُّمْعَةُ كَالْحَرِيقِ فِي أَكْلِ الْحَسَنَاتِ، وَقَدْ بَيَّنَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ غَنِيٌّ عَنْ عَمَلِ الْمُرَائِي الَّذِي أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرَهُ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ شَيْعًا مِنْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ غَنِيٌّ عَنْ عَمَلِ الْمُرَائِي اللّذِي أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرَهُ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ شَيْعًا مِنْ فَيْكُ مِنْهُ اللهِ مُخْلِطِينَ لَهُ الدِينَ ذَلِكَ، بَلْ يُعَاقِبُهُ عَلَيْهِ، قَالَ تَعَالَى: « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِطِينَ لَهُ الدِينَ خُلِكَ، بَلْ يُعَاقِبُهُ عَلَيْهِ، قَالَ تَعَالَى: « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِطِينَ لَهُ الدِينَ خُلِكَ، بَلْ يُعَاقِبُهُ عَلَيْهِ، قَالَ تَعَالَى: « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيعَبُدُوا اللهَ مُخْلِطِينَ لَهُ الدِينَ فَى البَينة: (5)

وَقَالَ تَعَالَى: « لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ » البقرة: (264)

وَقَالَ تَعَالَى: « فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَعَالَ تَعَالَى: « فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَعَدًا » الكهف: (110)

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ: « قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ » 38 رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ عَلَيْكُم الشُّرْكُ الْأَصْغَرُ، قَالُوا: وَمَا الشُّرْكُ الْأَصْغَرُ، قَالُوا: وَمَا الشُّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِم: رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِم: اذْهَبُوا إِلَى اللهِ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِم: اذْهَبُوا إِلَى اللهِ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِم: الْشُولُ اللهُ عَزَاءً ﴾ 39 أَخْرَجَهُ أَخْرَجَهُ أَخْرَجَهُ أَخْرَجَهُ أَخْرَجُهُ أَخْرَاءُ وَنَ فِي الدُّنْيَا، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُم جَزَاءً ﴾ 39 أَخْرَجَهُ أَخْرَجَهُ أَخْرَبُهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>38-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2985) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>39-</sup> أخرجه أحمد برقم: (23630) عن محمود بن لبيد رضي الله عنه، وإسناده حسن.

وَقَالَ عَلَيْكِ : « مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ »<sup>40</sup> مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَالْحَسَدُ ﴾ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالسِّينِ، وَهُو أَنْ يَتَمَتَى الْمَرْءُ زَوَالَ النِّعْمَةِ عَنِ الْغَيْرِ، فِقُولُهُ: ﴿ وَالْحَسَدُ مِنْ أَكْبَائِرِ الْكَبَائِرِ الْكَبَائِرِ اللَّهُ تَعَالَى النَّالُ الْهَشِيمَ، لِأَنَّ الْحَاسِدَ كَالْمُبَارِزِ اللَّهَ تَعَالَى الَّتِي تَأْكُلُ النَّالُ الْهَشِيمَ، لِأَنَّ الْحَاسِدَ كَالْمُبَارِزِ اللَّهَ تَعَالَى اللَّهِ تَعَالَى الْخُلُ النَّالُ النَّالُ الْهَشِيمَ، لِأَنَّ الْحَاسِدَ كَالْمُبَارِزِ اللَّهَ تَعَالَى وَمُنازِعِهِ فِيمَا يَتَفَضَّلُ بِهِ مِنْ نِعَمِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، فَصَارَ بِذَلِكَ عَدُو نِعْمَةِ اللهِ تَعَالَى، وَمُسْخِطًا لِحُكْمِهِ وَقَضَائِهِ، وَذَلِكَ مِنْ مُوجِبَاتِ الْكُفْرِ، وَهُو أَوَّلُ ذَنْبِ اللهِ تَعَالَى، وَمُسْخِطًا لِحُكْمِهِ وَقَضَائِهِ، وَذَلِكَ مِنْ مُوجِبَاتِ الْكُفْرِ، وَهُو أَوَّلُ ذَنْبٍ عُصِيَ اللهُ بِهِ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ، وَلِذَا بَالَغَ الشَّارِغُ الْحَكِيمُ فِي غِلَظِ تَحْرِيمِهِ وَتَشْنِيعِ عُصِيَ اللهُ بِهِ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ، وَلِذَا بَالَغَ الشَّارِغُ الْحَكِيمُ فِي غِلَظِ تَحْرِيمِهِ وَتَشْنِيعِ فَاعَهُ إِللهُ سُتِعَاذَةِ مِنْهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ الفلق: فَاللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ الفلق: (5)

وَقَالَ تَعَالَى: « أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيمًا » النساء: (54)

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا » 41 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

<sup>40-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة: ( 7499 ) ومسلم في كتاب الزهد والرقاق، باب من أشرك في عمله غير الله: ( 2987 )

<sup>41</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر: (6065) ومسلم في كتاب الأدب، باب النهى عن التحاسد والتباغض والتدابر: ( 2559) عن أنس رضى الله عنه.

وَقَالَ أَيْضًا: « دَبَّ إِلَيْكُم دَاءُ الْأُمَمِ قَبلَكُم: الْحَسَدُ، وَالْبَغضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَفَلَا أُنبِئُكُم بِمَا يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ \* 42 وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَفَلَا أُنبِئُكُم بِمَا يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ \* 42 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَالْحَسَدُ مَعَ كَوْنِهِ دَاءً عُضَالًا فَهُوَ مَرْكُورٌ فِي الطِّبَاعِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ أَنْ يَعُوفَهُ أَحَدُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَضَائِلِ طَبِيعَةً، فَإِذَا فَاقَهُ صَاحِبُهُ فِي أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ يَفُوفَهُ أَحَدُ فِي كُلِّ شَيْعًا الْفَاضِلَةِ شَعُرَ بِكَرَاهَةِ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ فَيَأْخُذُ بُغْضَ هَذَا الرَّجُلِ يَنْشَأُ فِي قَلْبِهِ شَيْعًا فَشَيْعًا حَتَى يَكْبُرُ وَيَصِيرَ حَسَدًا مُوبِقًا، وَغِلَّا مَحْقُودًا، لَكِنْ هُنَاكَ مَنْ لَهُ نَفْسُ زَكِيَّةٌ طَيِّيةٌ مَمْلُوءَةٌ إِيمَانًا وَتَقُوى بِحَيْثُ مَتَى أَحَسَّ بِهَذِهِ الْحَالَةِ فِي قَلْبِهِ وَلاحَظَهَا فِيهِ عَلَى عُجَالَةٍ بِالْمُحَاولَةِ عَلَى إِزَالَتِهَا وَتَذْكِيرِ نَفْسِهِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ النِّعْمَة عَلَى أَنَّ هَذِهِ النِّعْمَة وَالْتَابِطُ وَالْقَابِضُ، وَإِنْكَارُ نِعْمَتِهِ الَّتِعْمَةَ الْمَحْسُودَةَ عَلَيْهَا مِنَ اللهِ تَعَالَى الَّذِي هُوَ الْبَاسِطُ وَالْقَابِضُ، وَإِنْكَارُ نِعْمَتِهِ الَّتِي أَنْعَمَ الْمَحْسُودَةَ عَلَيْهَا مِنَ اللهِ تَعَالَى الَّذِي هُوَ الْبَاسِطُ وَالْقَابِضُ، وَإِنْكَارُ نِعْمَتِهِ الَّتِي أَنْعَمَ الْمَحْسُودَةَ عَلَيْهَا مِنَ اللهِ تَعَالَى الَّذِي هُو الْبَاسِطُ وَالْقَابِضُ، وَإِنْكَارُ نِعْمَتِهِ الَّتِي أَنْعَمَ اللهِ عَلَى بَعْضِ عِبَادِهِ كَالْإِنْكَارِ عَلَيْهِ وَمُبَارَزَتِهِ، وَعَدَمِ الرِّضَى بِقَضَائِهِ وَحُكْمِهِ، وَالتَسَمَخُطِ لِذَلِكَ، لَكِنْ هَؤُلًاءِ أَقَلُ مِنَ الْقَلِيل.

وَحَسَدُ الْحَاسِدِ لِلْمَحْسُودِ كَالسَّمَادِ لِلزُّرُوعِ وَالنَّبَاتَاتِ بِالْأَرْضِ الْخِصْبَةِ الْعَثَرِيَّةِ، فَمَا أَسْرَعُهَا تَرَعْرُعًا وَأَكْثَرُهَا إِنْتَاجًا، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاسِدِ كَالْحَرِيقِ فِي الْهَشِيمِ الْمُحَطَّمِ الْمُحَطَّمِ تَأْكُلُ حَسَنَاتِهِ وَتَزِيدُهُ غَمَّا وَحَزَنًا، وَلِلَّهِ دُرُّ الْقَائِلِ:

<sup>42-</sup> أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة، باب: (2510) عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهو حسن.

اصْبِرْ عَلَى حَسَدِ الْحَسُودِ فَاتِلَ صَبْرِكَ قَاتِلُهُ فَالْحَسُودِ فَاتِلُهُ فَالْحَسُودِ فَاتِلُهُ فَالْحَسُودِ فَاتِلُهُ فَالنَّارُ تَا كُلُ بَعْضَهَا إِنْ لَهُ تَبِدُ مَا تَأْكُلُهُ لَهُ لَا الْحَسْهَا إِنْ لَهُ تَبِدُ مَا تَأْكُلُهُ

وَلَمَّا كَانَ الْحَسَدُ الَّذِي يَعْنِي تَمَنِّي زَوَالِ النِّعْمَةِ عَنْ إِنْسَانٍ مُحَرَّمًا تَحْرِيمًا غَليظًا، بَيْنَ الْشَّارِعُ أَنَّ هُنَاكَ الْحَسَدَ الْجَائِز يُسَمَّى (غِبْطَةً) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْبَاءِ، وَهِي جُسْنُ الْحَالِ وَالْمَسَرَّةُ وَالسُّرُورُ فِي أَصْلِهَا اللَّعَوِي، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا أَنْ يَتَمَنَّى الْمُسْلِمُ مُشْلُ مَا لِأَخِيهِ مِنْ حُسْنِ الْحَالِ وَالسُّرُورِ وَالنَّجَاحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَمَنَّى زَوَالَهَا عَنْهُ، وَهَذَا جَائِزٌ، بَلْ هُو مُسْتَحَبُّ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ كَأَنْ يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ جَائِزٌ، بَلْ هُو مُسْتَحَبُّ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ كَأَنْ يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ جَائِزٌ، بَلْ هُو مُسْتَحَبُّ مَنْدُوبٌ إِلْيَهِ فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ كَأَنْ يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ عَلْمُ لَكُونَ لَهُ مِثْلُ مَالِ فُلُانٍ يُعَلِّمُ النَّاسَ أَحْكَامَ دِينِهِمْ وَيَدْعُوا إِلَى اللهِ تَعَالَى وَسَائِرِ طُرُقِ الْحَيْرَاتِ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ يَعْلَى مَالِ فُلُانٍ يُنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى وَسَائِرِ طُرُقِ الْحَيْرَاتِ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ يَعْلَى وَسَائِرِ طُرُقِ الْحَيْرَاتِ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ يَعْلَى وَسَائِرِ طُرُقِ الْحَيْرَاتِ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ يَعْلَى وَسَائِرِ وَأَنَاءَ اللّهُ الْفُورَانَ فَهُو يَقُومُ بِه لَنَا اللهُ ا

وَقَوْلُهُ: « وَالْبُغْضُ » بِضَمِّ الْبَاءِ وَسُكُونِ الْغَيْنِ، وَهُوَ الْمَقْتُ وَالْكَرَاهِيَةُ وَلَوَارِمُ ذَلِكَ مِنَ الضَّغِينَةِ وَالْغِلِّ وَالْحِقْدِ، فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْكَفُّ عَنْ أَنْ يُبْغِضَ أَحَاهُ الْمُسْلِمَ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا تَقَدَّمَ، قَالَ تَعَالَى: « وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا تَقَدَّمَ، قَالَ تَعَالَى: « وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ » الحجر: (47)

<sup>43-</sup> أخرجه البخاري: (7529) ومسلم: ( 815 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَدابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ » 44 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ: « وَرُوْيَةُ الْفَضْلِ عَلَى الْغَيْرِ » يَعْنِي يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَرَى نَفْسَهُ فَوْقَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ وَأَعْلَى مِنْهُ مَرْتَبَةً بِحَيْثُ يَتَبَخْتُرُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَيَرْفَعُ عَلَيْهِ أَوْ مُلْكِهِ أَوْ مُلْكِهِ أَوْ مَلْكِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ مَلْكِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ مَلْكِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ مَلْكِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ مَلْكِهِ وَهَذَا سَبَقَ مِنْ عَلَى اللهُ سُبَحًانَهُ وَتَعَالَى، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ ذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى: « فَلَا تُرَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى » النجم: (32) بَيَانُ ذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى وَلِإَحْوَتِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَرَى نَفْسَهُ أَنَّهُ لَيْسَ فَالْعِبْرَةُ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ بِالتَّقُوى لَا بِالْجَاهِ وَالْمَالِ وَالْمُلْكِ وَالْعِلْمِ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، فَاللهِ أَنْ يَتَوَاضَعَ لِلّهِ تَعَالَى وَلِإِحْوَتِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَرَى نَفْسَهُ أَنَّهُ لَيْسَ فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَوَاضَعَ لِلّهِ تَعَالَى قَالَ تَعَالَى: « وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ اللهُورى: (215) اللهؤمِنِينَ » الشورى: (215)

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ » <sup>45</sup> أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

<sup>44-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر: (6065) ومسلم في كتاب الأدب، باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر: ( 2559) عن أنس رضي الله عنه. 45- أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في التواضع: ( 4895) عن عياض بن حمار رضي الله عنه، وهو صحيح.

وَقَوْلُهُ: « وَالْهَمْزُ، وَاللَّمْزُ » الْهَمْزُ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ، الْإِشَارَةُ بِالْعَيْنِ وَالْجَفْنِ.

وَأَمَّا (اللَّمْزُ) فَهُوَ كَالْهَمْزِ وَزْنًا، وَهُوَ الْإِشَارَةُ بِالْعَيْنِ أَوْ بِالرَّأْسِ أَوْ بِالشَّفَتَيْنِ مَعَ كَلَامٍ خَفِيّ لِذِكْرِ الْعُيُوبِ وَالْمَسَاوِئِ.

وَالْهَامِزُ هُوَ الَّذِي يَخُوضُ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ طَعْنًا وَتَعْيِيبًا، وَيُشِيرُ إِلَى مَنْ يَطْعَنُ وَيُعَيِّبُهُ بِعَيْنَيْهِ وَحَاجِبَيْهِ تَحْقِيرًا وَاسْتِخْفَافًا، وَأَمَّا اللَّامِزُ فَهُوَ كَالْهَامِزِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُشِيرُ بِرَأْسِهِ وَعَاجِبَيْهِ تَحْقِيرًا وَاسْتِخْفَافًا، وَأَمَّا اللَّامِزُ فَهُوَ كَالْهَامِزِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُشِيرُ بِرَأْسِهِ وَيُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ خَفِي لَا يَسْمَعُهُ إِلَّا مَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْهُ.

وَالْهَمْزُ وَاللَّمْزُ مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْغِيبَةِ التَّلْمِيخُ، أَيِ الْإِشَارَةَ فِي ذِكْرِ الْعُيُوبِ فِي الْهَمْزِ وَاللَّمْزِ خِلَافًا لِلْغِيبَةِ، وَحُكْمُهُمَا حُكْمُ الْغِيبَةِ أَوْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ فِكْرِ الْعُيُوبِ فِي الْهَمْزِ وَاللَّمْزِ خِلَافًا لِلْغِيبَةِ، وَحُكْمُهُمَا حُكْمُ الْغِيبَةِ أَوْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ لِمُا فِيهِمَا مِنَ التَّحْقِيرِ وَالْاسْتِخْفَافِ وَالْإِيذَاءِ لِلْمُسْلِمِ الْمَهْمُوزِ الْمَلْمُوزِ مِنْهُ بِالْإِشَارَاتِ لِمَا فِيهِمَا مِنَ التَّحْقِيرِ وَالْاسْتِخْفَافِ وَالْإِيذَاءِ لِلْمُسْلِمِ الْمَهْمُوزِ الْمَلْمُوزِ مِنْهُ بِالْإِشَارَاتِ وَالتَّلْمِيحَاتِ الَّتِي يُشَمَّ رَائِحَةُ الذُّلِ وَالْهَوَانِ مِنْهَا، قَالَ تَعَالَى: «وَيْلُ لِكُلِ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لَمَزَةً لَمُ اللّهُ اللهُ وَالْهَوَانِ مِنْهَا، قَالَ تَعَالَى: «وَيْلُ لِكُلِ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لَمُزَةٍ لَمُؤَافِ مِنْهَا، قَالَ تَعَالَى: «وَيْلُ لِكُلِ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لَمَزَةً اللّهُ وَالْهَوَانِ مِنْهَا، قَالَ تَعَالَى: «وَيْلُ لِكُلِ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لُمُؤَافِ مِنْهُا، قَالَ تَعَالَى: (1)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ﴿ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾ القلم: (10-11) وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتٍ: ﴿ الْهَمَّازُونَ وَاللَّمَّازُونَ وَالْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْبَاغُونَ لِلْبُرَاءِ الْعَيْبَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتٍ: ﴿ الْهَمَّازُونَ وَاللَّمَّازُونَ وَالْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْبَاغُونَ لِلْبُرَاءِ الْعَيْبَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ ﴿ الْهُمَّازُونَ وَاللَّمَّازُونَ وَالْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْبَاغُونَ لِلْبُرَاءِ الْعَيْبَ لَعَيْبَ يَحْشُرُهُمُ اللهُ فِي وُجُوهِ الْكِلَابِ ﴾ أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ ابْنِ حَيَّانَ فِي التَّوْبِيخِ، وَهُو ضَعِيفٌ.

<sup>46-</sup> أخرجه أبو الشيخ عبد الله بن حيان الأصفهاني في كتاب التوبيخ والتنبيه: (220) من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث رضي الله عنه، وهو ضعيف.

وَقُوْلُهُ: « وَالْعَبَثُ » بِالْفَتْحَتَيْنِ، وَهُوَ اللَّعِبُ أَوِ اللَّهُوُ الَّذِي لَا فَائِدَةَ فِيهِ، وَلَا يَحْصُلُ فَاعِلُهُ عَلَى نَتِيجَةٍ تَنْفَعُهُ لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، بَلْ، يُشْغِلُهُ عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا، فَكُلُّ لَهُو مُخِلِّ بِتَعَالِيمِ الْإِسْلَامِ السَّامِيةِ وَتَوْجِيهَاتِهِ الْقَيِّمَةِ فَهُو حَرَامٌ مُطْلَقًا لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْقِيَامُ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِضَاعَةِ الْوَقْتِ فِي مَعْصِيةِ اللهِ تَعَالَى، وَالتَّلْهِيةِ عَنْ عِبَادَتِهِ اللهِ تَعَالَى، وَالتَّلْهِيةِ عَنْ عِبَادَتِهِ اللّهِ تَعَالَى، وَالتَّلْهِية عَنْ عِبَادَتِهِ اللّهِ تَعَالَى فَا اللهُ عَلْهُ اللهُ وَالْتَكُمْ عَبَمًا وَأَنْكُمْ عَبَادًا لَا تُرْجَعُونَ » المؤمنون: (115)

وَقَالَ تَعَالَى: « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » الذاريات: (56)

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَا يَلْهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأْتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ »<sup>47</sup> أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه.

وَأُمَّا اللَّهُوُ الَّذِي لَا يَلْهُو الْمُسْلِمَ عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ، وَلَا يَصْطَدِمُ بِشَيْءٍ مِنْ تَعَالِيمِ الْإِسْلَامِ الْقَيِّمَةِ وَتَوْجِيهَاتِهِ السَّامِيةِ، وَلَا يَحْرِمُ الْمُرُوءَةَ فَهُوَ مُبَاحٌ جَائِزٌ، لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ الْقَيِّمَةِ وَتَوْجِيهَاتِهِ السَّامِيةِ، وَلَا يَحْرِمُ الْمُرُوءَةَ فَهُو مُبَاحٌ جَائِزٌ، لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، فَالْمُسَارَعَةُ وَالْمُلَاكَمَةُ، وَلُعْبَةُ كُرَّةِ الْقَدَمِ وَمُشَاهَدَةُ مُبَارَاتِهَا، وَمَا شَابَهَهَا مِنَ الْأَلْعَابِ كُلُّهَا جَائِزَةٌ بِتَوَفَّرِ الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَمُشَاهَدَةُ مُبَارَاتِهَا، وَمَا شَابَهَهَا مِنَ الْأَلْعَابِ كُلُّهَا جَائِزَةٌ بِتَوَفِّرِ الشَّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَمُشَاهَدَةُ مُبَارَاتِهَا مَا يُنَاقِضُ التَّعَالِيمَ الْإِسْلَامِيَّةِ مِنْ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ لَهَا، وَكَشْفِ الْعَوْرَةِ، وَالتَّشَاتُم، وَالتَّسَابِ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، فَإِذَا تَوَقَرَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ فِي كُلِّ مِنْ هَذِهِ الْأَلْعَابِ بِالْأَلْقَابِ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، فَإِذَا تَوَقَرَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ فِي كُلِ مِنْ هَذِهِ الْأَلْعَابِ ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، فَإِذَا تَوَقَرَتْ هَذِهِ الشَّرُوطُ فِي كُلِ مِنْ هَذِهِ الْأَلْقَابِ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، فَإِذَا تَوَقَرَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ فِي كُلِ مِنْ هَذِهِ الْأَلْعَابِ

<sup>47-</sup> أخرجه ابن ماجه بتمامه: (2811) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، بسند ضعيف، لكن الحديث حسن بمجموع طرقه وشواهده.

الْمَذْكُورَةِ وَمَا شَابَهَهَا جَازَ فِعْلُهَا، وَإِلَّا فَلَا، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَةِ وَمَا شَابَهَهَا جَازَ فِعْلُهَا، وَإِلَّا فَلَا، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ اللّهُ اللّهُ تَعَالَى بِأَنْوَاعِهِ، وَاللهُ اللّهُ تَعَالَى بِأَنْوَاعِهِ، وَاللهُ تَعَالَى بأَنْوُاعِهِ، وَاللهُ تَعَالَى بأَنْوُاعِهِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « وَالسُّحْرِيَةُ » بِضَمِّ السِّينِ وَإِسْكَانِ الْحَاءِ، وَهِيَ التَّكَلُّمُ بِاسْتِهْزَاءٍ وَبِكُلِّ مَا يُشَمُّ مِنْهُ رَائِحَةُ الذُّلِ وَالْهَوَانِ وَالْاسْتِحْقَارِ، فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يُكَلِّمَ أَحَاهُ الْمُسْلِمَ بِالسُّحْرِيَةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى إِهَانَتِهِ وَتَحْقِيرِهِ وَإِيذَائِهِ، قَالَ تَعَالَى: « يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْحَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُم وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءً مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يُكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُم وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئِسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعَدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » الحجرات: (11) الْفُسُوقُ بَعَدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » الحجرات: (11) وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَى الْمُسْلِمَ » 44 أَخْرَجَهُ أَخْرَجَهُ مُنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَالزِّنَا ﴾ بِكَسْرِ الزَّايِ، وَيُقَالُ: زِنَى مَقْصُورٌ، يُمَدُّ وَيُقْصَرُ، وَالزِّنَ: إِنْيَانُ الْمُوبِقَةِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى الْمُرْأَةِ وَغِشْيَانُهَا بِدُونِ عَقْدٍ شَرْعِيّ، وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الْمُوبِقَةِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى الْمُرْأَةِ وَغِشْيَانُهَا بِدُونِ عَقْدٍ شَرْعِيّ، وَهُو مِنْ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْمُوبِقَةِ النِّي حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى أَنْ تُقْرَب، وَجَعَلَ لِمَنِ ارْتَكَبَهَا عُقُوبَةً غَلِيظةً، لِلْمُحْصَنِ الَّذِي سَبَقَ لَهُ الرَّوَاجُ الشَّرْعِي الرَّجْمُ بِالْحِجَارَةِ حَتَى يَمُوتَ، وَكَذَلِكَ الْمُحْصَنَةِ، وَغَيْرِ الْمُحْصَنِ يُحْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَالتَّغْرِيبُ عَامًا، وَذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءٍ أَنَّهُمْ رَأُوْهُ يَرْنِي بِهَا وَفَرْجُهُ فِي فَرْجِهَا كَالرَّشَاءِ فِي الْبِعْرِ أَوْ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُحْكَلَةِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى غِلَظِ تَحْرِيمِ هَذِهِ الْكَبِيرَةِ كَالرَّشَاءِ فِي الْبِعْرِ أَوْ كَالْمِرُودِ فِي الْمُحْكَلَةِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى غِلَظِ تَحْرِيمٍ هَذِهِ الْكَبِيرَةِ وَلَا لَكُبِيرَةِ وَهَ الْمُحْمَلَةِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى غِلَظِ تَحْرِيمٍ هَذِهِ الْكَبِيرَةِ وَلَا لَهُ عَلَى غِلَظِ تَحْرِيمٍ هَذِهِ الْكَبِيرَةِ فَلَا يَدُلُ عَلَى غِلَظٍ تَحْرِيمٍ هَذِهِ الْكَبِيرَةِ وَهُ الْمُعْمِونَ الْمُعْمَاءِ فَا الْمُعْرَاقِ فَي الْمُعْرَاقِ فَيْ الْمِعْدِ فَي الْمُعْرَاقِ فَي الْمُعْرِقِ فِي الْمُعْرِقِ فِي الْمِعْرِ فَي الْمُعْرَاقِ فَي الْمُعْتَعَلَى الْمَعْمَا الْمُعْرَاقِ فَي الْمُعْولِةِ فَي الْمُعْلِلُهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ فَي الْمُعْمَالُولُ الْمُعْرَاقِ الْمَالَةُ عَلَى الْمُعْمُولِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَالُهُ وَلَا عَلَى عَلَيْ الْمِعْمَالُهُ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْهُمْ وَلَوْلُ الْمُعْلِي الْمِعْرِقُ فَي عَلَيْ عَلَا اللّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْرِقِ الْمِلْوِ الْمُعْلَقِ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْلَى عَلَى عَلَالِ الْمِي اللهِ الْمُعْمِلِ اللْمُعْمِلُهُ الللهُ الْمُعْرِقِ الللهُ اللهُ الْمُعْمُلِكُولُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعَلِي عَلَا اللهُ الْمُوالِ اللهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلَ

<sup>48-</sup> أخرجه مسلم: (2564) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وَتَشْنِيعِهَا، وَذَلِكَ لِمَا يُقْطَفُ مِنْ إِنْتَاجِهَا الْخَبِيثِ مِنْ تَلْوِيثِ النَّفُوسِ بِأَوْسَاخِ الْمَعْصِيَةِ، وَتَكْدِيرِ أَنْسَابِ النَّاسِ وَأَحْسَابِهِمْ، وَإِفْسَادِ كَرَامَتِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ، فَحَقَّ لِهَذِهِ الْمَعْصِيَةِ، وَتَكْدِيرِ أَنْسَابِ النَّاسِ وَأَحْسَابِهِمْ، وَإِفْسَادِ كَرَامَتِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ، فَحَقَّ لِهَذِهِ الْمَعْصِيَةِ، وَتَكْدِيرِ أَنْسَابِ النَّاسِ وَأَحْسَابِهِمْ، وَإِفْسَادِ كَرَامَتِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ، فَحَقَّ لِهَذِهِ الْمَعْصِيةِ الْعَظِيمَةِ أَنْ تَكُونَ مُحَرَّمَةً مَرْجُورَةً، قَالَ تَعَالَى: « وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ الْفَاحِشَةِ وَسَاءَ سَبِيلًا » الإسراء: (32)

وَقَالَ تَعَالَى: « الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنَّ كُنْتُم تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ اللهِ إِنَّ كُنْتُم تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ اللهِ إِنَّ كُنْتُم تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ اللهِ اللهِ إِنَّ كُنْتُم تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَد عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ اللهِ اللهِ إِنَّ كُنْتُم تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّا كُنْتُم تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةً مِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَقَالَ تَعَالَى: « الزَّابِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ وَقَالَ تَعَالَى: « الزَّابِي لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » النور: (3)

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ: «لَا يَزْيِنِ الزَّانِي حِينَ يَزْيِنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» 49 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَالنَّظُرُ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ، وَالتَّلَذُ بِكَلَامِهَا ﴾ الْأَجْنَبِيَّةُ مُؤَنَّتُ أَجْنَبِيَّةٍ مَنْسُوبٍ إِلَى الْأَجْنَبِ، اسْمٌ مِنْ أَجْنَبَ يُجْنِبُ إِجْنَابًا بِمَعْنَى التَّبَاعُدِ، وَالْأَجْنَبِيُّ هُوَ الَّذِي يَعِيشُ فِي الْأَجْنَبِ، اسْمٌ مِنْ أَجْنَبِيَّةُ الْأَجْنَبِيَّةِ الدَّوْلَةِ، وَالْجَمْعُ أَجَانِبُ، وَاللَّعَةُ الْأَجْنَبِيَّةُ لُغَةُ عُيْرِ دَوْلَتِهِ، أَوْ مَنْ لَا يَتَمَتَّعُ بِجِنْسِيَّةِ الدَّوْلَةِ، وَالْجَمْعُ أَجَانِبُ، وَاللَّعَةُ الْأَجْنَبِيَّةُ لُغَةً أَخْرَى غَيْرُ الْأَهْلِيَّةِ، أَوْ غَيْرُ الْعَرَبِيَّةِ، وَالْمُرَادُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ هُنَا، الْمَوْأَةُ الَّتِي لَيْسَتْ مَحْرَمَةً لَكُرَبِيَّةِ، وَالْمُرَادُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ هُنَا، الْمَوْأَةُ الَّتِي لَيْسَتْ مَحْرَمَةً لَكَى الْمُسْلِمِ النَّظُرُ لَكَ، وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا عَلَاقَةٌ دَمَوِيَّةٌ قَوِيَّةٌ تَمْنَعُكَ مِنْ زَوَاجِهَا، فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ النَّظُرُ

<sup>49-</sup> أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب النُّهْبَى بغير إذن صاحبه: (2475) ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي: (57) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

إِلَيْهَا نَظَرُ الشَّهْوَةِ، أَوِ الْمُحَاطَبَتُهَا مَعَ التَّلَذُّذِ بِصَوْتِهَا عَمْدًا بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الدَّوَاعِي إِلَى ارْتِكَابِ فَاحِشَةِ الزِّنَى، وَالْوَسِيلَةَ مِنْ وَسَائِلِهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ ذَلِكَ مِنَ الدَّوَاعِي إِلَى ارْتِكَابِ فَاحِشَةِ الزِّنَى، وَالْوَسِيلَةَ مِنْ وَسَائِلِهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ الْكَلَامُ عَنْ وُجُوبِ حِفْظِ الْبَصَرِ، وَبَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ الزِّنَى وَالْعُقُوبَةِ الْغَلِيظَةِ لِمَنْ أَتَاهَا فِي الدُّرُوسِ الْمَاضِيَّةِ بِمَا لَا حَاجَةَ لَنَا فِي إِعَادَتِهِ هُنَا، وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

### تَحْرِيمُ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَأَكُلُ أَمْوَالِ النَّاسِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، وَالْأَكُلُ بِالشَّفَاعَةِ أَوْ بِالدِّينِ.

# الشَّرْحُ

أَحَلَّ اللهُ لَنَا التِّجَارَةَ وَالْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا الْإِنْسَانُ إِلَى امْتِلَاكِ مَا يُحِبُّهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ مِمَّا فِي يَدِ أَخِيهِ بِدُونِ مَشَقَّةٍ أَوْ ضَرَرٍ وَإِضْرَارٍ بَيْنَهُمَا، وَحَرَّمَ أَكُلَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ إِيقَاعِ الضَّرَرِ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ، وَأَكُلُ مَالِ الرَّجُلِ بِالْبَاطِلِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ إِيقَاعِ الضَّرَرِ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ أَخْذَهَا عَلَى بِعْيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ هُو نَفْسُ أَكُلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ أَخْذَهَا عَلَى بِعْيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ هُو نَفْسُ أَكُلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ أَخْذَها عَلَى وَجُهِ السَّرِقَةِ وَالنَّهُبَةِ، وَالْغَصْبِ، وَالْخِيَانَةِ، وَالْخِدَاعِ، وَالْقِمَارِ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، وَحُدُهِ السَّرِقَةِ وَالنَّهُبَةِ، وَالْغَصْبِ، وَالْخِيَانَةِ، وَالْخِدَاعِ، وَالْقِمَارِ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، وَكُو بَلُقِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى تَعَالَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ الله

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ » 50 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَيْضًا: « فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ » 51 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: « وَالْأَكُلُ بِالشَّفَاعَةِ » مَصْدَرٌ مِنْ شَفَعَ يَشْفَعُ، وَهِيَ التَّوسُّطِ لِلْغَيْرِ بِجَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ ضُرِّ، وَالشَّفْعُ فِي الْوَضْعِ اللَّغُوِي كُلُّ مَا لَهُ زَوْجٌ مِنَ النَّاحِيَةِ الْعَدَدِيَّةِ، مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ ضُرِّ، وَالْأَكُلُ بِالشَّفَاعَةِ هُوَ أَنْ تَتَوَسَّطَ لِأَخِيكَ الْمُسْلِمِ فِي أَخْدِ حَقِّهِ مِنْ طَالِمٍ أَخْذَهُ مِنْهُ قَهْرًا أَوِ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أُجْرَةٍ فَمَنَعَهُ أُجْرَتَهُ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهِ لَهَا، مِنْ ظَالِمٍ أَخْذَهُ مِنْهُ قَهْرًا أَوِ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أُجْرَةٍ فَمَنَعَهُ أُجْرَتَهُ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهِ لَهَا، وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ حَقِّهِ مِنْ هَذَا الظَّالِمِ إِلَيْهِ لِجَاهِكَ أَوْ مَكَانَتِكَ عِنْدَهُ، فَتَشْتَرِطَ وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ حَقِّهِ مِنْ هَذَا الظَّالِمِ إِلَيْهِ لِجَاهِكَ أَوْ مَكَانَتِكَ عِنْدَهُ، فَتَشْتَرِطَ وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ حَقِّهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ إِذَا أَخَذْتَهُ إِلَيْهِ، وَهَذَا حَرَامٌ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ لَهُ أَنْ يُعْطِيكَ نَصِيبًا مُعَيَّنًا مِنْ هَذَا الْمَالِ إِذَا أَخَذْتَهُ إِلَيْهِ، وَهَذَا حَرَامٌ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>50-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب من قضي له بحق أخيه: ( 7181 ) ومسلم في كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة: ( 1713 )

<sup>51-</sup> أخرجه البخاري في كتاب اللقطة، باب لا تحلتب ماشية أحد بغير إذن: ( 2435 ) ومسلم في كتاب اللقطة، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها: ( 1726 )

وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا أَحَبَ » 52 أَقْبَلَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا أَحَبَ » 52 مُتَّفَقٌ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا أَحَبُ هُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا، فَقَدْ أَنِي الْأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا كَبِيرًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا » 53 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ أَوْ بِالدِّينِ ﴾ أَيْ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْأَكْلُ بِالدِّينِ، وَهُوَ أَنْ يُظْهِرَ الْمَرْءُ الْاسْتِقَامَةَ وَالصَّلَاحِ لِيَتَبَرَّكَ بِهِ النَّاسُ وَيَلْتَفُّوا الْاسْتِقَامَةَ وَالصَّلَاحِ لِيَتَبَرَّكَ بِهِ النَّاسُ وَيلْتَفُّوا عَوْلَهُ يَطْلِبُونَ دُعَاءَهُ وَبَرَكَتَهُ الزَّاعِمِينَ أَنَّهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ تَعَالَى أَهْلِ الْبَرَكَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالْحَيْرِ، فَيُعْطِيهُ النَّاسُ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ، وَوَجْهُ ذَلِكَ كُونُهُ اتَّخَذَ الدِّينَ الَّذِي وَالْخَيْرِ، فَيُعْطِيهُ النَّاسُ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ، وَوَجْهُ ذَلِكَ كُونُهُ اتَّخَذَ الدِّينَ الَّذِي يَلْبَعْنَى بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى عُرْضَةً لِجَمْعِ الْأَمْوَالِ، وَالصَّلَاحَ انْتِهَازِيَّةً لِلتَّكَسُّبِ مِنْهَا، وَهَذَا مِنْ بَابِ أَكُلُ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وَمِنْ أَخْطَرِ الْأُمُورِ الَّتِي تُؤَدِّي الْإِنْسَانَ إِلَى وَهَذَا مِنْ بَابِ أَكُلُ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وَمِنْ أَخْطَرِ الْأُمُورِ الَّتِي تُؤَدِّي الْإِنْسَانَ إِلَى مَا لَا يُعْمَلُهُ وَأَجَارَنَا مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَمَعْصِيَةٍ.

<sup>52-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: (من يشفع شفاعة حسنة): (6028) ومسلم في كتاب البر والصلة، باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام: ( 2627 ) -53 أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في هدية لقضاء الحاجة: ( 3541 )

## تَحْرِيمُ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا بِدُونِ عُذْرٍ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَتَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ أَوْقَاتِهَا.

#### الشَّرْحُ

الصَّلَاةُ مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي كَتَبَهَا اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، وَمِنْ أَفْضَلِ الْقُرْبَاتِ الْبَدَنِيَّةِ النَّيِ يَتَقَرَّبُ بِهَا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ إِلَى خَالِقِهِ، وَهِيَ طَرِيقُ وَحِيدَةٌ يَسْلُكُ فِيهَا الْعَبْدُ لِمُنَاجَاةِ النَّي يَتَقَرَّبُ بِهَا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ إِلَى خَالِقِهِ، وَهِي طَرِيقُ وَحِيدَةٌ يَسْلُكُ فِيهَا الْعَبْدُ لِمُنَاجَاةِ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَلِذَا بَالَغَ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ فِي الْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا وَأَدَائِهَا عَلَى رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَلِذَا بَالَغَ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ فِي الْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا وَأَدَائِهَا عَلَى أَوْقَاتِهَا الشَّارِعُ، وَذَلِكَ مِنْ أَحَبِ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، قَالَ تَعَالَى: « حَافِظُوا عَلَى اللهِ تَعَالَى، قَالَ تَعَالَى: « حَافِظُوا عَلَى اللهِ تَعَالَى، اللهِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ » البقرة: (238)

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عَالَى اللهُ عَنْهُ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عَالَ: هَ السَّكَانُ قَالَ: الْجَهَادُ « الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ عَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ عَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ » 54 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَغَلَّظَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَحْرِيمَ تَأْخِيرِهَا عَنْ أَوْقَاتِهَا الْمَحْدُودَةِ بِدُونِ ضَرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَذَلِكَ أَنَّ تَأْخِيرَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا الْمَحْدُودُ بِدُونِ عُذْرٍ شَرْعِيِّ وَذَلِكَ أَنَّ تَأْخِيرَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا الْمَحْدُودُ بِدُونِ عُذْرٍ شَرْعِيِّ وَذَلِكَ أَنْ تَأْخِيرَ الْمُوبِقَاتِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: « فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِم مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الْمُوبِقَاتِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: « فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِم خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهُواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا » مريم: (59)

<sup>36-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير: ( 2782 ) ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال: ( 85 )

وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: ﴿ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ ﴾ أَيْ أَخَرُوهَا عَنْ أَوْقَاتِهَا الَّتِي حَدَّ لَهَا الشَّارِعُ بِحَيْثُ لَا يُصَلُّونَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَلَا يُصَلُّونَ الْعَصْرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَلَا الصَّبْحَ حَتَّى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَهَذَا هُوَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ، وَلَا الْعِشَاءَ حَتَّى الْفَجْرِ، وَلَا الصَّبْحَ حَتَّى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِإِضَاعَتِهَا، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَسَعِيدُ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْجَمِيعِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

### تَحْرِيمُ مُصَاحَبَةِ الْفُسَّاقِ بِدُونِ ضَرُورَةٍ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَلَا يَحِلُّ لَهُ صُحْبَةُ فَاسِقٍ، وَلَا مُجَالَسَتُهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ.

## الشَّرْحُ

"الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَ" وَالطَّبِيعَةُ تَسْرِقُ أُخْتَهَا وَتُحَاكِيهَا، وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَنْ هُوَ، الْمَرْءِ فَانْظُرْ مَنْ يُقَارِينُهُ وَيَصْطَحِبُهُ وَيَكُونُ مَعَهُ لَيْلَ نَهَارَ، فَبِذَلِكَ يَتَبَيَّنُ لَكَ مَنْ هُوَ، وَيُكْشَفُ لَكَ عَنْ حَالِهِ، وَلِذَا حَضَّ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ عَلَى مَطْلُوبِيَّةٍ مُصَاحَبَةٍ أَصْحَابِ وَيُكْشَفُ لَكَ عَنْ حَالِهِ، وَلِذَا حَضَّ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ عَلَى مَطْلُوبِيَّةٍ مُصَاحَبَةٍ أَصْحَابِ الصَّيَّلَاحِ وَالْاسْتِقَامَةِ ذَوِي الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدةِ وَمَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ، لِمَا يُقْطَفُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ ثِلَا الصَّيَّةِ لَذِيذَةٍ سَائِغَةٍ لِلْآكِلِينَ، وَعِطْرٍ فَائِحٍ طَيِّبِ الرَّائِحَةِ لِلشَّامِينَ، وَوَرُدَةٍ يَاسَمِينِيَّةٍ حَسَنَاءَ جَمِيلَةِ الْأَزْهَارِ لِلنَّاظِرِينَ، وَحَذَّرَ عَنْ مُصَاحَبَةِ الْفُسَّاقِ وَالْفَجَرَةِ يَاسَمِينِيَّةٍ حَسَنَاءَ جَمِيلَةِ الْأَزْهَارِ لِلنَّاظِرِينَ، وَحَذَّرَ عَنْ مُصَاحَبَةِ الْفُسَّاقِ وَالْفَجَرَةِ وَمُكَالِمِهُ، وَمَا شَابَة ذَلِكَ مِنَ الْفُرينَةِ وَتَكْدِيرٍ وَمُعَالِمِهُ وَمَا شَابَة ذَلِكَ مِنَ الْأَمُولِ وَمُعَالِمِهُ وَمَا شَابَة ذَلِكَ مِنَ الْأَمُولِ وَمُعَالِمِهُ وَمَا شَابَة ذَلِكَ مِنَ الْأَمُولِ وَمَكَارِمِهُا، وَمَا شَابَة ذَلِكَ مِنَ الْأُمُولِ وَمُعَالِينَ لَالْمُولِ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْرِقِ الطَّبِيعَةُ وَتَكُوبِ عَنْ كَوْنِهَا حَمِيدةً أَوْ مَذْمُومَةً الْمُولِ عَنْ كَوْنِهَا حَمِيدةً أَوْ مَذْمُومَةً، وَالطَّيعَةُ وَتَكُوبُ إِلَى النَّعْلَرِ عَنْ كَوْنِهَا حَمِيدةً أَوْ مَذْمُومَةً اللَّهُ وَلَا تَوْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ وَلَا تَوْكُنُوا إِلَى الْدِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّامُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّذِي الْحَمِيدةِ تَرْبَتْ يَجِينُكَ، قَالَ تَعَالَى: « وَلَا تَوْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوا فَتَمَسَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُلُولُ اللَّهُ الْمُوا فَتَمَسَّكُمُ اللَّهُ اللَ

وَقَالَ تَعَالَى: « وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُم فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَكُمْ أَذًا مِثْلُهُم » النساء: (140) بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُم حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُم إِذًا مِثْلُهُم » النساء: (140)

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « لاَ تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّ » <sup>55</sup> أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَقَالَ عَلَيْهِ: « الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ » <sup>56</sup> مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ ﷺ: « الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُم مَنْ يُخَالِلْ » 5<sup>7</sup> أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَقَالَ الْقَائِلُ:

فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي وَإِنْ كَانَ ذَا خَيْرٍ فَقَارِنْهُ تَهْتَدِي

عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْ وَأَبْصِرْ قَرِينَهُ فَإِنْ كَانَ ذَا شَرِّ فَجَانِبْهُ سُرْعَةً وَقَالَ الْآخَرُ:

#### فَينْحَطَّ قَدْرٌ مِنْ عُلَاكَ وَتُحْقَرَا

وَإِيَّاكَ أَنْ تَـرْضَى بِصُحْبَةِ فَاسِقٍ

وَمِنْ هُنَا أُرِيدُ أَنْ أُنْبِهَ عَلَى مَا وَقَعَ فِيهِ شَبَابُنَا مِنْ خَطَرٍ عَظِيمٍ، وَبِئْرٍ قَعْرُهَا عَمِيقٌ مِنْ إِظْهَارِ الْمَحَبَّةِ لِأَعْدَاءِ الدِّينِ مِنْ لَاعِبِي كُرَّةِ الْقَدَمِ وَمَنْ شَابَهَهُمُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ إِظْهَارِ الْمَحَبَّةِ لِأَعْدَاءِ الدِّينِ مِنْ لَاعِبِي كُرَّةِ الْقَدَمِ وَمَنْ شَابَهَهُمُ الَّذِينَ لَا يُحِبُّونَهُمَ اللهَ يَعْلَى وَلَا يُحِبُّونَ كُلَّ مَنْ يُحِبُ الله تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَيْ وَدِينَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالصَّالِحِينَ وَمَا وَالَاهُمْ، وَلَوْ أَظْهَرُوا تَعَالَى وَرَسُولَهُ وَيَنِي وَدِينَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالصَّالِحِينَ وَمَا وَالَاهُمْ، وَلَوْ أَظْهَرُوا تَعَالَى وَرَسُولَهُ وَيَنِي وَمَا وَاللهُمْ، وَلَوْ أَظْهَرُوا تَعَالَى وَرَسُولَهُ وَيَنِي وَمَا وَاللهُمْ، وَلَوْ أَظْهَرُوا لَا عَلَى وَرَسُولَهُ وَيَنِي وَمَا وَاللهُمْ، وَلَوْ أَظْهَرُوا لَا عَلَى وَرَسُولَهُ وَيَنِي وَمَا وَاللهُمْ، وَلَوْ أَظْهَرُوا لَا عَلَى وَرَسُولَهُ وَلِي اللهُ عَلَى وَرَسُولَهُ وَلِي اللهُ عَلَى وَرَسُولَهُ وَيَنْ فَي اللهُ عَلَى وَرَسُولَهُ وَلِيهِ إِنْ اللهُ وَيَعْلَاءِ الشَّبَابُ اللهُ وَنَطَقَتْ بِهِ أَلْسِنَتُهُمْ، بَلْ، رُبَّمَا يُضَحَوْنَ بِأَنْفُسِهِمْ مِنْ أَجَلِهِمْ! أَوْ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ اللهُ وَلَا اللهُ المُرْءَ مَعَ مَنْ أَحَلِهِمْ! فَقَدْ سَمِعْتُمْ مَا قَالَ نَبِينُكُمْ عَلَيْكِ: "أَنَّ الْمَرْءَ مَعَ مَنْ أَحَبُ" وَفِيهِ إِشَارَةً بَعْضُا لِأَجَلِهِمْ! فَقَدْ سَمِعْتُمْ مَا قَالَ نَبِيُكُمْ عَلَيْكَ: "أَنَّ الْمَرْءَ مَعَ مَنْ أَحَبُ" وَفِيهِ إِشَارَةً

<sup>55-</sup> أخرجه أبو داود: ( 4832 ) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه، وهو حسن

<sup>56-</sup> أخرجه البخاري: (6168) ومسلم: (2640) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

<sup>57-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس: ( 4833 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

إِلَى أَنَّ الْمَرْءَ يُحْشَرُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يَحْشُرَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ أَعْدَائِهِ أَعْدَاءِ رَسُولِهِ عَلَيْ نَبِيّ الْهُدَى، فَهَلِ الْمُسْلِمُ الْعَاقِلُ يَرْضَى يَوْمَ الْعَشِرِ مَعَ الْكَافِرِ عَدُوّهِ اللَّذِي لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَحِيمُ؟! وَيُحِبُّ أَنْ يُحْشَرَ يَوْمَ الْحَشْرِ مَعَ الْكَافِرِ عَدُوّهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَحِيمُ؟! أَعَاذَنَا اللهُ تَعَالَى وَأَجَارَنَا مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ وَالْخِذْلَانِ.

وَأَمَّا صُحْبَةُ الْفُسَّاقِ وَالْفُجَّارِ بِضَرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَأَنْ يَجْمَعَكُمُ الْمَرْكَبُ الْوَاحِدُ كَالطَّائِرَةِ أو الْقِطَارِ أو السَّفِينَةِ أو السَّيَّارَةِ، أَوْ تَجْمَعَكُمُ الْمَدْرَسَةُ فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ، أو السُّوقُ، أَوْ مَا شَابَهَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، لِأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

### تَحْرِيمُ إِرْضَاءِ النَّاسِ عَلَى سَخَطِ اللهِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَلَا يَطْلُبُ رِضَا الْمَخْلُوقِينَ بِسَخَطِ الْخَالِقِ، قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: « وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ » التوبة: (62) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: « لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعَصِيةِ الْخَالِقِ »

## الشَّرْحُ

لَا شَيْءَ أَفْضَلُ وَأَسْعَدُ فِي حَيَاتِ الْمُسْلِمِ مِنْ رِضَى اللهِ تَعَالَى لَهُ وَلُو سَخِطَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْحَلْقِ، لِأَنَّ رِضَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَ اللهِ هَوَ جَمَاعُ كُلِّ حَيْرٍ وَالسَّعَادَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَلِذَا نَبَّهَ الْمُصَيِّفُ عَلَى ذَلِكَ وَبَيَّنَ لَنَا تَحْرِيمَ طَلَبِ رِضَا النَّاسِ بِفِعْلِ مَا يُوجِبُ سُحْطَ اللهِ وَعَضَبَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْمُعَاصِي، بَلْ، اللهُ وَرَسُولُ أَحَقُ أَنْ يُفْعَلَ مَا يُوجِبُ رِضَاهُمَا عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّاعَةِ مِنْ تَتَبُّعِ مَحَابِهِمَا وَمَراضِيهِمَا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُهَيِّجُ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّاعَةِ مِنْ تَتَبُّعِ مَحَابِهِمَا وَمَراضِيهِمَا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُهَيِّجُ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّاعَةِ مِنْ تَتَبُّعِ مَحَابِهِمَا وَمَراضِيهِمَا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُهَيِّجُ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّاعَةِ مِنْ تَتَبُعِ مَحَابِهِمَا وَمَراضِيهِمَا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُهَيِّجُ سَحَطَ النَّاسِ وَيَجْلِيهُ، لِأَنَّهُ لَا طَاعَة لِمَخْلُوقٍ كَائِنًا مَنْ كَانَ فِي مَعْصِيةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَعُولُهُ أَوْ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَقِ وَمُولُولُ أَوْ أُمُوكَ أَوْ أُمُّكَ أَوْ سَيِدُكَ أَوْ رَئِيسُكَ أَوْ رَئِيسُكَ أَوْ رَئِيسُكَ أَوْ رَئِيسُكَ أَوْ وَمُجَلِكُ لِكَ أَنْ تَفْعَلَ هَذِهِ الْمَعْصِيةِ اللّهِ سُبْحَانَهُ وَمُو مِنَ الْمَعاصِي، فَلا يَجُولُ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ هَذِهِ الْمَعْصِيةِ الْمُعْلِقِ بَعْلِ شَيْعِ مُنَهُ وَمُو مِنَ الْمُعَلِي وَعَلَى هَذِهِ الْمُعْمِيةِ وَمُولَعِ فَي مَعْصِية الْمُولُونِ فِي مَعْصِيةِ الْمُعْلِمِ أَنْ يُخْطِقُ وَمِنَا النَّاسِ فِي سُخْطَ فَعَلَى هَذِهِ فِي مَعْصِيةِ الْمُعَلِقِ، فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُخْطِونَ الللهِ مُعْطِيةِ الْمُحَلِقِ وَعُمُومِيةِ وَعُقُوبَتُهُ وَهُذَا هُوَ الْمُرَادُ بِطُلَبِ رَضَا النَّاسِ فِي سُخْطِ الللهِ مُعْطِيقٍ فِي مَعْصِيةِ الْحَالِقِ، فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُخْطِلُ اللهُ يَعْلِقَ اللهُولِ فَي مَعْصِيةِ الْحَالِقِ، فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُخْطِلَ اللهُ يَعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقِ فَي مَعْصِيةِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقُ

وَرَسُولُهُ ﷺ بِالطَّاعَةِ فِي حُقُوقِهِمَا بِدُونِ أَنْ يُشَارِكَ أَحَدًا فِي ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَجْلِبُ غَضَبَ اللهِ تَعَالَى وَسَحَطَهُ مِمَّا يُحَالِفُ شَرْعَهُ إِرْضَاءً لِلنَّاسِ، وَأَيْضًا إِرْضَاءُ النَّاسِ كُلِّهِمْ لَا يَتَحَقَّقُ، فَلَوْ رَضِيَ بِكَ الْبَعْضُ فِي شَيْءٍ سَخِطَ عَنْكَ الْآحَرُونَ فِي نَفْسِ هَذَا الشَّيْءِ، كَمَا أَنَّ رِضَى النَّاسِ غَايَةً لَا تُدْرَكُ، فَلَوْ رَضِيَ عَنْكَ شَحْصٌ فِي أَمْرٍ، لَامَكَ فِي آحَرَ، فَرضَى النَّاسِ غَايَةً لَا تَحْصُلُ، فَمَا بَقِيَ لِلْعَاقِلِ إِلَّا أَنْ يَتَفَكَّرَ فِي أَمْرٍ، لَامَكَ فِي آحَرَ، فَرضَى النَّاسِ غَايَةً لَا تَحْصُلُ، فَمَا بَقِيَ لِلْعَاقِلِ إِلَّا أَنْ يَتَفَكَّرَ وَيَتَدَكَّرَ، وَأَشْهَدَ الْمُصَنِّفُ عَلَى ذَلِكَ بِحَالِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ غَايَةٌ إِلَّا إِرْضَاءَ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا طَعَنُوا فِي النَّيِ عَلَيْ وَأَصْحَابِهِ، وَأُخْبِرَ النَّيِ عَلَى اللهُ وَرَسُولُ عَلَى أَنْهِمُ لَمُ يَطْعَنُوا فِيهِمْ لِيَرْضَى عَنْهُمُ الرَّسُولُ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ وَيَقْبَلُوا قَوْلَهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَطْعَنُوا فِيهِمْ لِيَرْضَى عَنْهُمُ الرَّسُولُ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ وَيَقْبَلُوا قَوْلَهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ لَمُ يَطْعَنُوا فِيهِمْ لِيَرْضَى عَنْهُمُ الرَّسُولُ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ وَيَقْبَلُوا قَوْلَهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَطْعَنُوا فِيهِمْ لِيَرْضَى عَنْهُمُ الرَّسُولُ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ وَيَقْبَلُوا قَوْلَهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ لَكُمْ لِيُرْضُوكُم وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَنْ اللهُ تَعَالَى: « يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُم وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَى النَّهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَى النَّهُ الْمُ عَلَى اللهُ وَلَا لَلهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللهُ وَرَسُولُهُ أَلَى اللهُ وَلَاللهُ وَرَسُولُهُ أَلَى اللهُ وَلَا لَكُمْ لِي مُنْ اللهُ وَلَا لَيْ اللّهُ وَلَا لَلهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلِي لَلْهُ لَعُمُ الرَّهُ اللّهِ لَكُمْ لِي وَاللّهُ وَلَا لَعُمْ الرَّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ اللهِ سَخِطَ اللهُ النَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ » 58 أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

وَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ:

فَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرُ إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنُ

وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابِ.

<sup>58-</sup> أخرجه ابن حبان في صحيحه، في كتاب البر والإحسان، باب ذكر الله جل وعلا عمن التمس رضاه بسخط الناس (276) وهو حسن.

### وُجُوبُ طَلَبِ الْعِلْمِ الشَّرْعِي الضَّرُورِي

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللهِ فِيهِ، وَيَسْأَلَ الْعُلَمَاءَ، وَيَقْتَدِي بِالْمُتَّبِعِينَ لِسُنَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ، الَّذِينَ يَدُلُّونَ عَلَى طَاعَةِ اللهِ وَيُحَذِّرُونَ مِنِ اتِّبَاعِ الشَّيْطَانِ.

#### الشَّرْحُ

الْعِلْمُ أَغْلَى سِلْعَةً يَمْلِكُهَا الْمُسْلِمُ، وَمَا أُهْدِي أَحَدٌ هَدِيَّةً حَيْرًا وَأُوسَعَ بَعْدَ الْإِيمَانِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ، وَالَّذِي يَتَصَرَّفُ فِي أُمُورِهِ بِلَا عِلْمٍ كَالْحِمَارِ الَّذِي يَحْمِلُ الْكُتُبَ الْمَمْلُوةَ عُلُومًا وَفَوَائِدَ فَهُو يَتَمَرَّغُ مَعَهَا فِي التُّرَابِ بِدُونِ تَبَصُّرٍ، لَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَتَولَّدُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا شَرُّ وَحَيْبَةٌ، وَلِذَا نَبَّهَ الْمُصَنِّفُ عَلَى ذَلِكَ وَبَيَّنَ لِلْمُكَلَّفِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا شَرُّ وَحَيْبَةٌ، وَلِذَا نَبَّهَ الْمُصَنِّفُ عَلَى ذَلِكَ وَبَيَّنَ لِلْمُكَلَّفِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا مِنْ أَفْعَالِ الْعِبَادَةِ كَالطَّهَارَةِ بِأَنْوَاعِهَا، وَالصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَجِّ، وَالْحَجِّ وَالْحَجِّ وَالْحَجَّ وَالْحَجَةِ فِيمَا يَعْفِلُ مِنْ أَفْعَالِ الْعِبَادَةِ كَالطَّهَارَةِ بِأَنْوَاعِهَا، وَالصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَجِّ وَالْحَجِّ وَالْحَجَةِ وَالْحَبَيَامِ، وَالْحَجِّ وَالْحَبَيْمِ، وَالْحَجِّ مِنْ ذَلِكَ مَعْفَى ذَلِكَ مَعْفَى ذَلِكَ مَعْفَى ذَلِكَ مَعْفَى ذَلِكَ عَلَى الْمُعْلَمِ اللَّعْمَامِلَةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَعْنَمَ أَحْكَامَ الشَّرْعِ مِمَّا يَحِلُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِنْ وَلَكَ مَا يَحِلُ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي كُلِ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَسْأَلِ الْعُلَمَاءَ فِي كُلِ مَا أَرَادَ فِعْلَهُ قَبْلَ وَلِكَ فَلْيَسْأَلِ الْعُلَمَاءَ فِي كُلِ مَا أَرَادَ فِعْلَهُ قَبْلَ الْفِعْلَ.

وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَخْتَارَ عَالِمًا تَقِيًّا فَيَسْتَشِيرُهُ أَيُّ كِتَابٍ يُنَاسِبُ مُسْتَوَاهُ، فَيَطْلُبُهُ وَيَتَلَقَّى دَرْسَهُ فِيهِ عَلَى يَدِ هَذَا الْمُعَلِّمِ حَتَى إِذَا حَتَمَهُ وَفَهِمَهُ جَيِّدًا، طَلَبَ غَيْرَهُ الَّذِي هُوَ دَرْسَهُ فِيهِ عَلَى يَدِ هَذَا الْمُعَلِّمِ حَتَى إِذَا حَتَمَهُ وَفَهِمَهُ جَيِّدًا، طَلَبَ غَيْرَهُ الَّذِي هُوَ

أَبْسَطُ مِنْهُ بَيَانًا بِمَشُورَةِ الشَّيْخِ، وَهَكَذَا يَفْعَلُ حَتَّى يَعْرِفَ أَحْكَامَ الدِّينِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ إِبْسَطُ مِنْهُ بَيَانًا بِمَشُورَةِ الشَّيْخِ، وَهَكَذَا يَفْعَلُ حَتَّى يَعْرِفَ أَحْكَامَ الدِّينِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ إِبِهِ ضَرُورَةً.

وَطَلَبُ الْعِلْمِ الطَّرُورِي أَوِ الْحَالِي وَاجِبٌ وُجُوبًا عَيْنِيًّا، لَكِنِ الْأَسَفَ تَرَى كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَا يَعْرِفُونَ شَيْئًا مِنْ دِينِهِمْ لَاسِيَمَا الشَّبَابُ، يَجْتَهِدُ أَحَدُهُمْ فِي تَكَسُّبِهِ وَيُبَكِّرُ كُلَّ صَبِيحَةٍ إِلَى السُّوقِ أَوْ إِدَارَتِهِ وَيَسْتَغْرِقُ جَمِيعَ أَوْقَاتِ يَوْمِهِ فِي الْاشْتِغَالِ بِكَسْبِهِ كُلَّ صَبِيحَةٍ إِلَى السُّوقِ أَوْ إِدَارَتِهِ وَيَسْتَغْرِقُ جَمِيعَ أَوْقَاتِ يَوْمِهِ فِي الْاشْتِغَالِ بِكَسْبِهِ وَأُمُورِهِ الْيَوْمِيَّةِ، لَكِنْ لَمْ يَجْعَلْ لِنَفْسِهِ يَوْمًا وَاحِدًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، بَلْ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ لِتَعَلَّم مَسَائِلِ دِينِهِ الطَّرُورِيَّةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا بِالنِسْبَةِ إِلَيْهِ، بَلْ، لَمْ يَجْعَلْ لِنَفْسِهِ لِتَعَلَّم مَسَائِلِ دِينِهِ الطَّرُورِيَّةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا بِالنِسْبَةِ إِلَيْهِ، بَلْ، لَمْ يَجْعَلْ لِنَفْسِهِ لِتَعَلَّم مَسَائِلِ دِينِهِ الطَّرُورِيَّةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا بِالنِسْبَةِ إِلَيْهِ، بَلْ، لَمْ يَجْعَلْ لِنَفْسِهِ لِلتَّعْرِفُ قُلْكُ صَاعَةً وَاحِدَةً فِي جَمِيعِ أَيَّامِ السَّنَةِ! وَيَسْتَغْرِقُ ثَلَاثَ سَاعَةً وَاحِدَةً فِي جَمِيعِ أَيَّامِ السَّنَةِ! وَيَسْتَغْرِقُ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ أَوْ نَحْوَهَا فِي الْاشْتِغَالِ بِالْبَحْثِ الْفَاشِلِ اللَّذِي لَا جَدْوَى مِنْهُ غَالِبًا عَلَى (فِيسْبُوكُ) أَوْ (تُويتَرُعُ وَاللَّهُ الْمِنْ النَّيْ وَالْفَسَادِ أَكْثَرُ مِمَّا يَنْتِجُ مِنْهَا مِنَ الْخَيْرِ غَالِبًا!

فَتَجِدُ هَؤُلَاءِ لَا يُحْسِنُونَ الطَّهَارَةَ فَضْلًا عَنِ الصَّلَاةِ، وَلَا يَعْرِفُونَ كَيْفِيَةَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، وَلَا الْوُضُوءِ، وَلَا التَّيَمُّم، وَتَجِدُهُمْ لَا يَهْتَمُّونَ بِشَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ إِلَّا الدُّنْيَا، وَاتَّحَذُوا دِينَ اللهِ مِنْ وَرَائِهِمْ ظِهْرِيًّا، لَكِنَّ الْأَسَفَ الْمُبْكِي إِذَا أَفْتَى الشَّيْخُ الْعَالِمُ بِمَا لَا يُطَابِقُ هَوَاهُمْ أَنْكُرُوا عَلَيْهِ، وَقَابَلُوهُ بِفِكْرَتِهِمُ السَّخِيفَةِ الْمَطْمُوسَةِ، وَعُقُولِهِمِ الْمُنْطَبَقَةِ الضَّعِيفَةِ النَّاقِصَةِ، وَأَقْوَالِهِمْ الْمَمْلُوءَةِ سَفَاهَةً وَجَهْلًا، وَيَحُوضُونَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُنْطَبَقَةِ الضَّعِيفَةِ النَّاقِصَةِ، وَأَقْوَالِهِمْ الْمَمْلُوءَةِ سَفَاهَةً وَجَهْلًا، وَيَحُوضُونَ فِي الْمَسَائِلِ الْعُظِيمَةِ الْمُعْضَلَةِ الَّتِي يَتَحَذَّرُ كِبَارُ الْعُلَمَاءِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ فِي الْكَلامِ عَنْهَا، فَإِنَّا الْقُولِ الْعَلْمَةِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ!

قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » الإسراء: (36) وَقَالَ تَعَالَى: « فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم لَا تَعْلَمُونَ » الأنبياء: (7)

وَفِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ الْأَمْرُ بِطَلَبِ الْعِلْمِ الضَّرُورِي الَّذِي لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ كُلُّ مُسْلِمٍ مِنْ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ دِينِهِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَالْأَمْرُ هُنَا لِلْوُجُوبِ، وَفِيهِمَا أَيْضًا تَنْوِيهًا بِالْعِلْمِ وَأَهْلِهِ، وَقَدْ تَرَادَفَتِ النَّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى تَبْيِينِ مَا لِلْعِلْمِ وَأَهْلِهِ مِنْ فَضْلٍ عَظِيمٍ وَأَهْلِهِ، وَقَدْ تَرَادَفَتِ النَّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى تَبْيِينِ مَا لِلْعِلْمِ وَأَهْلِهِ مِنْ فَضْلٍ عَظِيمٍ وَدَرَجَةٍ رَفِيعَةٍ مِمَّا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ، وَمِنْ ذَلِكَ بَعْدَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ قَوْلُهُ تَعَالَى: « يَرْفَعِ اللهُ وَدَرَجَةٍ رَفِيعَةٍ مِمَّا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ، وَمِنْ ذَلِكَ بَعْدَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ قَوْلُهُ تَعَالَى: « قُلْ هَلْ اللهُ اللهُ اللهُ الذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ » المجادلة: (11) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « قُلْ هَلْ اللهُ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ » الزمر: (9)

وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيِّ: « مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ » 59 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَقَالَ عَلَيْ اللهُ لَهُ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، وَإِنَّ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يَورَّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ » 60 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى سَوَّغَ لِلْمُسْلِمِ الَّذِي جَهِلَ أَمْرًا مِنْ أُمُورِ دِينِهِ سُؤَالَ الْعَالِمِ الْمُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى سَوَّغَ لِلْمُسْلِمِ الَّذِي جَهِلَ أَوْ بِدْعِيًّا، وَقَيَّدَ الْاقْتِدَاءَ بِعَالِمٍ مُطْلَقًا بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِهِ صَالِحًا أَوْ طَالِحًا، سُنِيًّا أَوْ بِدْعِيًّا، وَقَيَّدَ الْاقْتِدَاءَ بِعَالِمٍ سُنِيًّ مُتَّبِعٍ لِسُنَّةِ النَّبِي عَلَيْكِ الَّذِي يَدْعُو النَّاسَ وَيُرْشِدُهُمْ إِلَى طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى وَحْدَهُ سُنِيً مُتَّبِعٍ لِسُنَّةِ النَّبِي عَلَيْكِ اللهِ يَعَالَى وَحْدَهُ اللهِ عَالَى وَحْدَهُ اللهِ عَالَى وَحْدَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الل

<sup>59-</sup> أخرجه البخاري برقم: (71) ومسلم برقم: (1037) عن معاوية رضى الله عنه.

<sup>-60</sup> أخرجه أبو داود برقم: (3641) عن أبي الدرداء رضى الله عنه.

وَيُحَذِّرُهُمْ عَنِ اتِّبَاعِ سُبُلِ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ، لَا غَيْرَهُ، لَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ لَا يَسْأَلَ إِلَّا مُتَبِعًا لِسُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَى كُلِ قَوْلٍ وَهَوَى، وَفِي هَذَا التَّحْذِيرُ عَنْ تَلَقِّيَ الْعُلُومِ عَلَى أَيْدِي الْمُبْتَدِعِينَ وَعُلَمَاءِ السُّوءِ، لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ التَّحْذِيرُ عَنْ تَلَقِّيَ الْعُلُومِ عَلَى أَيْدِي الْمُبْتَدِعِينَ وَعُلَمَاءِ السُّوءِ، لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ ذَلِكَ كِتْمَانُ الْحَقِّ بِالتَّأْوِيلَاتِ الْبَاطِلَةِ، وَرَفْضُ كُلِّ مَا لَا يُطَابِقُ هَوَاهُمْ مِنَ الْبَيّنَاتِ، كَمَا يَظُهَرُ ذَلِكَ كَثِيمٌ مِنَ الْمُبْتَدِعِينَ.

وَالْاقْتِدَاءُ بِالنَّبِيِّ عَلَيْ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ الشَّرْعِيَّةِ وَاتِّبَاعُ سُنَنِهِ وَاجِبُ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ النَّعُوصُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى تَأْكِيدِ وُجُوبِ ذَلِكَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ النَّهُ تَعَالَى: « وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » الحشر: (7)

وَقَالَ تَعَالَى: « فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ » النساء: (59) أَيْ: إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَقَالَ تَعَالَى: « فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا » النساء: (65)

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى. قِيلَ: وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَني دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَابِي فَقَدْ أَبَى » 61 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

<sup>61-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ: (7280) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

وَقَالَ أَيْضًا: « فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِيِّنَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ » 62 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ.

62- أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة: (4607)

### لَا تَكُنْ مُفْلِسًا

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَلَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ مَا رَضِيَهُ الْمُفْلِسُونَ، الَّذِينَ ضَاعَتْ أَعْمَارُهُمْ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى، فَيَا حَسْرَتَهُمْ وَيَا طُولَ بُكَائِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
الْقِيَامَةِ.

#### الشَّرْحُ

لَيْسَ هُنَاكَ حَسَارَةٌ وَنَدَامَةٌ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَجْتَهِدَ الْمَرْءُ فِي الْعِبَادَةِ وَالْإِكْثَارِ مِنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ أَعْمَالِ الْبِرِّ وَالْخَيْرِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُبَالِي بِأَخْذِ حُقُوقِ الْعِبَادِ وَالْخَوْضِ فِي أَنْوَاعِ أَعْمَالِ الْبِرِّ وَالْخَوْضِ فِي أَعْرَاضِهِمْ، وَلَا يُعَقِّبُ ذَلِكَ إِلَّا حَسَارَةٌ وَنَدَامَةٌ.

قَوْلُهُ: « الْمُفْلِسُونَ » بِضَمّ الْمِيمِ جَمْعُ مُفْلِسِ اسْمٌ مِنْ أَفْلَسَ يُفْلِسُ إِفْلَاسًا، وَهُوَ الْإِصَابَةُ بِالْخَسَارَةِ الْمَالِيَّةِ فِي التِّجَارَةِ، أَوْ غَلَبَةُ الدُّيُونِ وَالْعَجْزُ عَنْ قَضَائِهَا، يُقَالُ: الْإِصَابَةُ بِالْخَسَارَةِ الْمَالِيَّةِ فِي التِّجَارَةِ، وَأَفْلَسَ الْمَدِينُ إِذَا عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدُّيُونِ. التَّاجِرُ إِذَا حَجَزَ عَنْ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدُّيُونِ.

وَالْمُفْلِسُ هُنَا كَمَا فَسَّرَهُ الْمُصَنِّفُ: الَّذِي ضَيَّعَ حَيَاتَهُ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى فِي مَعْصِيَتِهِ، لَكِنْ حَقِيقَتُهُ كَمَا بَيَّنَ النَّبِيُّ عَيَّلِيً هُو مَنْ يَأْتِي بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ صَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَحَجِّ، وَعُمْرَةٍ، وَغَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الطَّاعَةِ، غَيْرَ أَنَّهُ أَكْثَرَ فِي مِنْ صَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَحَجِّ، وَعُمْرَةٍ، وَغَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الطَّاعَةِ، غَيْرَ أَنَّهُ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا بِشَتْمِ النَّاسِ وَأَكْلِ أَمْوَالِهِمْ، وَسَفْكِ دِمَائِهِمْ، وَالْحَوْضِ فِي أَعْرَاضِهِمْ، وَالْحَوْضِ فِي أَعْرَاضِهِمْ، وَسَفْكِ دِمَائِهِمْ، وَالْحَوْضِ فِي أَعْرَاضِهِمْ، وَلَكُوْ مَنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِذَا نَفَدَتْ حَسَنَاتُهُ وَيُعْطَى كُلَّ مَنْ طَالَبَهُ بِحَقِّ حَقَّهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِذَا نَفَدَتْ حَسَنَاتُهُ

قَبْلَ قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ أُخِذَ مِنْ حَطَايَا كُلِّ مَنْ لَمْ يَسْتَوْفِ حَقَّهُ مِنْهُ يَقْدُرِ حَقِّهِ وَيُطْرَحُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُطْرَحُ فِي النَّارِ! وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي فِقَدِر حَقِّهِ وَيُطْرَحُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُطْرَحُ فِي النَّارِ! وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْقِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْقِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكُلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكُلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِذَا فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ » 63 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

فَحَذَارِ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُفْلِسِينَ، وَقَوْلُهُ: (فَيَا حَسْرَتَهُمْ وَيَا طُولَ بُكَائِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أَيْ عَجَبًا لِحَسْرَتِهِمُ الَّتِي لَا تَنْتَهِي، وَطُولِ بُكُائِهِمُ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ، وَالنِّدَاءُ بِلَفْظِ: (يَا) هُنَا لِلتَّعْجِيبِ، وَيكُونُ لِلشَّفَقَةِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>63-</sup> أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم: ( 2581 )

### الْخَتْمَةُ بِدُعَاءِ التَّوْفِيقِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: نَسْأَلُ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُوَفِّقَنَا لِاتِّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيّنَا وَشَفِيعِنَا وَسَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلِي اللهَ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُوَفِّقَنَا لِاتِّبَاعِ سُنَّةِ

#### الشَّرْحُ

مِنْ أَعْظَمِ الْعَطَايَا الرَّبَّانِيَّةِ الَّتِي يُسْبِغُهَا اللهُ عَلَى الْعَبْدِ، وَأَجْزَلِ النِّعَمِ الْوَهَّابِيَّةِ الَّتِي يُسَحَلَّى بِهَا الْمُسْلِمُ تَوْفِيقًا مِنَ اللهِ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمُ، وَأَفْضَلِ السَّجَايَا السُبْحَانِيَّةِ الَّتِي يَتَحَلَّى بِهَا الْمُسْلِمُ تَوْفِيقًا مِنَ اللهِ الْاقْتِدَاءُ بِنَيِي الْهُدَى بَحْرِ النَّدَى ﷺ وَتَتَبُّعُ سُننِهِ وَطَرِيقِهِ الْمُسْتَقِيمَةِ الْمُسْعِمةِ الْمُسْعِمةِ الْمُسْعِمةِ النَّيَ الْهُنْجِمةِ النَّيِي الْهُنْجَةِ التَّي تُوصِّلُ الْمُسْلِم إِلَى دَارِ هِيَ أَعْظَمُ سَفِينَةِ النَّبَاةِ وَأَفْضَلُ سُبُلِ الْفَوْزِ وَالْفَلَاحِ الَّتِي تُوصِّلُ الْمُسْلِم إِلَى دَارِ السَّعَادَةِ الْإِلَهِيَّةِ، وَتُوجِبُ لَهُ الْفَوْزَ بِالْمِنْحَةِ الرَّبَّانِيَّةِ الَّتِي هِي أَعْظَمُ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ نِعْمَةِ رُؤْيَةِ الْوَجْهِ الْأَكْرَمِ الرَّحْمَانِي الْقُدْسِي السُّكُورَ السَّعَادَةِ الرَّاسِيَاتِ الشَّامِحَانَ نِعْمَةِ رُؤْيَةِ الْوَجْهِ الْأَكْرَمِ الرَّحْمَانِي الْقُدْسِي النَّذِي تَتَدَكَّدُكُ الْجِبَالُ الرَّاسِيَاتِ الشَّامِحَاتِ مِنْ هَيْبَتِهِ جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿ حِجَابُهُ نُورٌ، وَهُو صَحِيحُ الْإِسْنَادِ. وَحَجَابُهُ نُورٌ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَهُو صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

وَلِذَا حَتَمَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْمُقَدَّمَةَ الذَّهَبِيَّةَ النَّفِيسَةَ بِدُعَاءِ طَلَبِ التَّوْفِيقِ مِنَ اللهِ تَعَالَى عَلَى اتِبَاعِ سُنَّةِ نَبِيِّنَا وَشَفِيعِنَا صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْحَيْرَ كُلَّهُ فِي اتِبَاعِ مَا حَلَى اتِبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَتَرْكِ مُخَالَفَتِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فَإِذَا وَفَقَ اللهُ الْعَبْدَ لِذَلِكَ فَقَدْ أَعْطَاهُ كُلَّ الْحَيْرِ وَالسَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ، وَهَذَا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.

## فَصْلٌ فِي الطَّهَارَةِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: الطَّهَارَةُ قِسْمَانِ: طَهَارَةُ حَدَثٍ، وَطَهَارَةُ خَبَثٍ، وَلَا يَصِحُّ الْجَمِيعُ إِلَّا بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ الْمُطَهِّرِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ وَلَا يَصِحُّ الْجَمِيعُ إِلَّا بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ الْمُطَهِرِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ بِمَا يُفَارِقُهُ غَالِبًا كَالزَّيْتِ، وَالسَّمْنِ، وَالدَّسَمِ كُلِّهِ، وَالْوَذَحِ، وَالسَّمْنِ، وَالدَّسَمِ كُلِّهِ، وَالْوَذَحِ، وَالصَّابُونِ، وَالْوَسَخِ وَنَحْوِهِ، وَلَا بَأْسَ بِالتَّرَابِ، وَالْحَمْأَةِ، وَالسَّبَخَةِ، وَالْآجُرِّ، وَالْصَّابُونِ، وَالْوَسَخِ وَنَحْوِهِ، وَلَا بَأْسَ بِالتَّرَابِ، وَالْحَمْأَةِ، وَالسَّبَخَةِ، وَالْآجُرِّ، وَلَحُوهِ.

# الشَّرْحُ

بَعْدَمَا أَنْهَى الْمُصَنِّفُ مُقَدَّمَتَهُ الذَّهَبِيَّةَ السُّلُوكِيَّةَ الَّي تُوجِّهُ الْمُسْلِمَ إِلَى الْأَخْذِ بِتَعَالِيمِ الْإِسْلَامِ الْقَيِّمَةِ وَإِرْشَادَاتِهِ السَّامِيَةِ، وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الْفَائِقَةِ، وَزَيَّنَ قَلْبَهُ الْإِسْلَامِ، وَصَقَّلَ صَدَأَهُ بِإِذْهَابِ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ بِنُورِ الْإِيمَانِ، وَهَذَّبَهُ بِمَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ، وَصَقَّلَ صَدَأَهُ بِإِذْهَابِ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ بِنُورِ الْإِيمَانِ، وَهَذَّبَهُ بِمَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ، وَصَقَّلَ صَدَأَهُ بِإِذْهَابِ مَسَاوِئِ الْأَخْلَقِ بِنُورِ الْإِيمَانِ، وَهَذَّبَهُ بِمَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ، وَصَقَّلَ صَدَأَهُ بِإِذْهَابِ مَسَاوِئِ الْأَخْلَقِ وَالرَّدِيءِ مِنْهَا حَتَّى كَانَ قَلْبُهُ فِي كَمَالِ صَفْوَتِهِ يَتَلَأَلاَ كَالذَّهَبِ الْمُصَقَّلِ فِي صَدَفِهِ، وَالرَّذِيءِ مِنْ الْقَلْبَ إِذَا هُذِّبَ وَصُقِّلَ مِنَ الْقَلْبَ إِذَا هُذِبَ وَصُقِّلَ مِنَ الْقَلْبِ الْمُعَاصِي الْأَدْرَانِ وَالْأَوْسَاخِ الْمَجَازِيَّةِ مِنَ الشِّرْكِ، وَالْبِدَعِ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَعَاصِي الْأَدْرَانِ وَالْأَوْسَاخِ الْمَجَازِيَّةِ مِنَ الشَّرْكِ، وَالْبِدَعِ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَعَاصِي النَّذِي هِيَ عَيْنُ الْأَوْسَاخِ وَالْأَدْرَانِ، بَلْ، أَخْبَثُ مِنَ الْأَوْسَاخِ الْمُعَلِقِي الْمُعَلِقِيَّةِ بِإِزَالَةِ مَا بِهِ مِنَ الْأَوْسَاخِ وَالْأَدْرَانِ، وَلِذَا قَدَّمَ الْمُؤَلِفُ تِلْكَ عَلَى هَذِهِ، وَاللّهِ التَّوْفِيقُ.

قَوْلُهُ: « فَصْلٌ فِي الطَّهَارَةِ » الْفَصْلُ بِفَتْحِ الْفَاءِ مَصْدَرٌ مِنْ فَصَلَ يَفْصِلُ مُفْرَدُ فُصُولٍ بِضَمِّ الْفَاءِ، وَهُوَ الْبُعْدُ أَوِ الْحَاجِزُ بَيْنَ الشَّيْءَيْنِ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا قِسْمٌ مُسْتَقِلٌ مِنَ الْكَيْرِ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا قِسْمٌ مُسْتَقِلٌ مِنَ الْكَيْرِ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا قِسْمٌ مُسْتَقِلٌ مِنَ الْكَيْرِ، وَاللهِ التَّوْفِيقُ الْكَيْرَابِ يَنْدَرِجُ تَحْتَ الْبَابِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

وَأُمَّا « الطَّهَارَةُ » فَبِفَتْحِ الطَّاءِ مَصْدَرٌ مِنْ طَهُرَ يَطْهُرُ طُهْرًا وَطَهَارَةً عِنْدَ سِيبَوَيْهِ، وَالْطَهَارَةُ نَقِيضُ النَّجَاسَةِ وَالْأَوْسَاخِ الْمَادِّيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ فِي مَعْنَاهَا اللَّغُوِي، وَهُو أَعَمُّ مِنْ مَعْنَاهَا اللَّعُوي، وَهُو أَعَمُّ مِنْ مَعْنَاهَا الْاصْطِلَاحِي، إِذْ يَشْمَلُ ذَلِكَ النَّزَاهَةَ وَالْبَرَاءَةَ مِنَ الْعُيُوبِ الْحِسِيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ مَعْنَاهَا الْاصْطِلَاحِي، فِإِنَّهُ يَعْنِي: التَّطَهُّرُ بِالْمَاءِ أَوْ مَا يَنُوبُهُ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ مِنَ خَلَافًا لِلْاصْطِلَاحِي، فَإِنَّهُ يَعْنِي: التَّطَهُّرُ بِالْمَاءِ أَوْ مَا يَنُوبُهُ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ مِنَ النَّجَاسَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ مَوَانِعِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا الطَّهَارَةُ.

وَإِنَّمَا قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ الطَّهَارَةَ الْمَعْنَوِيَّةَ عَلَى الْحِسِّيَةِ لِكَوْنِهَا أَهَمَّ مِنَ الْحِسِّيَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالطَّهَارَةُ وَاجِبَةٌ كِتَابًا وَسُنَّةً وَإِجْمَاعًا، قَالَ تَعَالَى: « وَإِنْ كُنْتُم جُنُبًا فَاطَّهَرُوا » تَقَدَّمَ، وَالطَّهَارَةُ وَاجِبَةٌ كِتَابًا وَسُنَّةً وَإِجْمَاعًا، قَالَ تَعَالَى: « وَإِنْ كُنْتُم جُنُبًا فَاطَّهَرُوا » المدثر: (4) المائدة: (6) وَقَالَ تَعَالَى: « وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ » المدثر: (4)

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : « لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ » 64 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَوْلُهُ: « الطَّهَارَةُ قِسْمَانِ: طَهَارَةُ حَدَثٍ، وَطَهَارَةُ خَبَثٍ » يَعْنِي أَنَّ الطَّهَارَةَ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ، إِلَى طَهَارَةِ حَدَثٍ، وَإِلَى طَهَارَةِ خَبَثٍ، فَ(الْحَدَثُ) بِفَتْح الْحَاءِ وَالدَّالِ،

<sup>64-</sup> أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة: ( 224 ) والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور: (1 ) عن ابن عمر رضى الله عنه.

وَهُوَ فِي الْأَصْلِ الْمُنْكُرُ الَّذِي لَيْسَ مَعْرُوفًا، وَيُطْلَقُ عَلَى الْبِدْعَةِ وَعَلَى صَغِيرِ السِّنِ، كَمَا يُرَادُ بِهِ نَقِيضُ قَدِيمٍ، وَالْمُرَادُ بِالْحَدَثِ هُنَا: مَا يَنْتَقِضُ مِنْهُ الْوُضُوءُ مِنَ الْجِمَاعِ، وَمُا يُرَادُ بِهِ نَقِيضُ قَدِيمٍ، وَالْمُرَادُ بِالْحَدَثِ هُنَا: مَا يَنْتَقِضُ مِنْهُ الْوُضُوءُ مِنَ الْجِمَاعِ، أَوِ الْبَوْلِ أَوِ التَّغَوُّطِ، وَيُسَمَّى نَجَاسَةً حُكْمِيَّةً، وَتَكُونُ طَهَارَةُ الْحَدَثِ بِالْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ، وَالتَّغَوُّطِ، وَالْبَوْلِ، وَالْمَذْيِ، وَبِالْغُسْلِ مِنَ الرِّيحِ، وَالتَّغُوّطِ، وَالْبَوْلِ، وَالْمَذْيِ، وَبِالْغُسْلِ مِنَ الْرِيحِ، وَالتَّغُوّطِ، وَالْبَوْلِ، وَالْمَذْيِ، وَبِالْغُسْلِ مِنَ الْجِمَاعِ وَالْمَذِيِّ، وَالْمَذْيِ ، وَالْعُسُلِ مِنَ الْجِمَاعِ وَالْمَذِيِّ، كَمَا تَكُونُ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ أَوْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَيَشْهَدُ عَلَى الْمِيطِ فَوْلُهُ وَلِكَ قَوْلُهُ وَالْمَذِيِّ ، كَمَا تَكُونُ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ أَوْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَيَشْهَدُ عَلَى الْكِيكِ قَوْلُهُ وَلِكَ قَوْلُهُ وَلِكَ قَوْلُهُ وَلِكَ قَوْلُهُ وَلِكَ قَوْلُهُ وَلَاكُ قَوْلُهُ وَلِكَ قَوْلُهُ وَالْمَوْقِ مِلَاقُ أَحِدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَى يَتَوضَا وَالْمَاعِ وَالْمَاءِ وَالْمَدِيِّ . « لَا تُقْبَلُ صَلَاقُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَى يَتَوضَا أَلَى اللَّهُ وَلَالَعُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَأَمَّا « الْحَبَثُ » فَهُو كَالْحَدَثِ وَزْنًا، وَهُو فِي الْأَصْلِ الرَّدِيءِ الْفَاسِدِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَنَقِيضُهُ الطَّيِّبُ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا نَجَاسَةٌ عَيْنِيَّةٌ مِنَ الْعَائِطِ، وَالْبَوْلِ، وَالدَّم وَمَا فِي مَعْنَاهَا، وَتَكُونُ الطَّهَارَةُ مِنْهُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ بِعَسْلِهَا بِالْمَاءِ. وَقُولُهُ: « وَلَا يَصِحُّ الْجَمِيعُ إِلَّا بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ الْمُطَهِّرِ... » يَعْنِي لَا يَصِحُّ كُلُّ مِنْ طَهَارَةِ الْحَبْثِ إِلَّا بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ فِي نَفْسِهِ مُطَهِّرٌ لِعَيْرِه، وَهُو الْمَاءُ طَهَارَةِ الْحَبْثِ إِلَّا بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ فِي نَفْسِهِ مُطَهِّرٌ لِعَيْرِه، وَهُو الْمَاءُ الصَّافِي الَّذِي لَمْ يَتَعَيَّرْ عَنْ حَالَتِهِ الطَّبِعِيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ بِمَا يُفَارِقُهُ وَيَتَمَيَّرُ عَنْهُ مِمَّا لَيْسَ الْصَافِي الَّذِي لَمْ يَتَعَيَّرُ عَنْ حَالَتِهِ الطَّبِعِيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ بِمَا يُفَارِقُهُ وَيَتَمَيَّرُ عَنْ مَا لَيْسَ الْمَاءُ الطَّاهِرِ فِي نَفْسِهِ مُطَهِّرٌ لِعَيْرِه، وَهُو الْمَاءُ الصَّافِي الَّذِي لَمْ يَتَعَيَّرُه، وَهُ الْمَاءُ الطَّاهِرِ فِي نَفْسِهِ مُطَهِّرٌ لِعَيْرِه، وَهُو الْمَاءُ الصَّافِي اللَّذِي لَمْ يَتَعَيَّرُهِ عَنْ حَالَتِهِ الطَّبِعِيَّةِ الْأَصْلِيَةِ بِمَا يُقَاوِقُهُ وَيَتَمَيَّرُه عَنْهُ مِمَّا لَيْسَ لَوْلَو وَالدَّيْنِ وَسُكُونِ الْمِيمِ، وَ(السَّمْنِ) بِفَتْحِ السِينِ وَسُكُونِ الْمِيمِ، وَالسَّينِ الْوَدَكُ، وَهُو دُهُنُ الشَّحْمِ وَاللَّحْمِ، وَ(الْوَذَح) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالذَّالِ: مَا تَعَلَقَ وَالسِّينِ الْوَدَكُ، وَهُو دُهُنُ الشَّحْمِ وَاللَّحْمِ، وَ(الْوَذَح) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالذَّالِ: مَا تَعَلَقَ

<sup>45-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور: ( 135 ) ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة: ( 225 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

بِأَصْوَافِ الْغَنَمِ مِنَ الْبَعْرِ وَالْبَوْلِ، وَالْمُفْرَدُ: وَذَحَةٌ، وَ(الصَّابُونِ) مَادَّةٌ مَصْنُوعَةٌ مِنَ النَّيْتِ وَالْقِلْيِ ذَاتُ رَغْوَةٍ تُسْتَعْمَلُ فِي غَسْلِ الثَّوْبِ، وَالْعُسْلِ لِلتَّبَرُّدِ، وَتَنْظِيفِ سَائِرِ النَّوْسَخِ، وَنَحْوِهِ) الْوَسَخُ مَعْرُوفٌ، وَكُلُّ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ مِمَّا يَتَعَيَّرُ بِهِ الْأَشْيَاءِ، وَ(الْوَسَخِ، وَنَحْوِهِ) الْوَسَخُ مَعْرُوفٌ، وَكُلُّ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ مِمَّا يَتَعَيَّرُ بِهِ الْمَاءُ إِذَا اخْتَلَطَ بِهِ، وَيَسْلُبُ لَهُ طُهُورِيَّتَهُ لِلْعَيْرِ مَعَ إِبْقَاءِ لَهُ طُهُورِيَّتِهِ النَّفْسِيَّةِ، وَلَا الْمَاءُ إِذَا اخْتَلَطَ بِهِ، وَيَسْلُبُ لَهُ طُهُورِيَّتَهُ لِلْعَيْرِ مَعَ إِبْقَاءِ لَهُ طُهُورِيَّتِهِ النَّفْسِيَّةِ، وَلَا الْمَاءُ إِذَا اخْتَلَطَ بِأَحَدِ أَوْصَافِهِ الثَّلَاثَةِ لَوْنِهِ، وَطَعْمِهِ، وَرَائِحَتِهِ، إِذَا اخْتَلَطَ بِأَحَدِ أَوْصَافِهِ الثَّلَاثَةِ لَوْنِهِ، وَطَعْمِهِ، وَرَائِحَتِهِ، إِذَا اخْتَلَطَ بِأَحَدِ مَعْ أَوْصَافِهِ الثَّلَاثَةِ لَوْنِهِ، وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا تَعَيَّرُ أَحَدُ هُواللهِ هَوْدُ الْأَشْيَاءِ، بَلْ، لَا بُدَّ مِنْ تَعَيُّرُ جَمِيعِ أَوْصَافِهِ، وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا تَعَيَّرُ أَحْدِهُ الْأَشْيَاءِ، بَلْ، لَا بُدَّ مِنْ تَعَيُّرُ جَمِيعِ أَوْصَافِهِ، وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا تَعَيَّرُ أَحَدُ الْعَبْونِ بِمَا يُفَارِقُهُ وَيَتَمَيَّرُ عَنْهُ سَلَبَ لَهُ التَّطْهِيرَ، فَلَا يَجُوزُ التَّطَهُرُ بِهِ إِذَنْ، وَبِاللهِ التَّوْفِيق.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا بَأْسَ بِالتُّرَابِ، وَالْحَمْأَةِ، وَالسَّبَحَةِ، وَالْآجُرِّ، وَنَحْوِهِ ﴾ يَعْنِي إِذَا تَعَيَّرَ الْمَاءُ بِمَا لَا يُفَارِقُهُ غَالِبًا كَأَنْ يَتَعَيَّرَ بِتُرَابِ الْأَرْضِ الَّتِي هِي مُسْتَقَرُّهُ وَمُسْتَوْدَعُهُ، وَ(الْمَاءُ بِمَا لَا يُفَارِقُهُ غَالِبًا كَأَنْ يَتَعَيَّرَ بِتُرَابِ الْأَسْوَدُ الْمُنْتِنُ، وَ(السَّبَحَةِ) بِفَتْحِ السِّينِ وَالْبَاءِ، وَهِي الطِّينُ الْأَسْوَدُ الْمُنْتِنُ، وَ(الْآجُرِّ) جَمْعُ آجُرَّةٍ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَيَجُوزُ كَسْرُ الْبَاءِ، وَهِي أَرْضُ ذَاتُ مِلْحٍ، وَ(الْآجُرِّ) جَمْعُ آجُرَّةٍ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ، وَهِي الطِّينُ الْمَحْرُوقُ يُبْنَى بِهِ الْبُيُوتَ، فَلَا تَأْثِيرَ لِكُلِّ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي طُهُورِيَّةِ الْمَاءِ، لِأَنَّ الْمَاءَ الْمَوْجُودَ فِي هَذِهِ الْأَمَاكِنِ كَالْجُزْءِ مِنْهَا، حَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى طُهُورِيَّةِ الْمَاءِ، لِأَنَّ الْمَاءَ الْمَوْجُودَ فِي هَذِهِ الْأَمَاكِنِ كَالْجُزْءِ مِنْهَا، حَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى كَالْجُزْءِ مِنْهَا، حَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى كَالْكُنِ لَا لَيْهُ مِنْ هَنَعْ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا.

وَقَدْ قَسَّمَ الْعُلَمَاءُ الْمَاءَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: الْمَاءُ الْمُطْلَقُ: وَهُوَ الْمَاءُ الْقَرَاحُ الصَّافِي الْبَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ، بِحَيْثُ لَمْ يَتَغَيَّرْ أَحَدُ أَوْصَافِهِ الثَّلَاثَةِ لَوْنُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ رَائِحَتُهُ بِشَيْءٍ، وَهَذَا هُوَ الْمَاءُ الطَّاهِرُ

فِي نَفْسِهِ الْمُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ، يَصِحُّ مِنْهُ الْوُضُوءُ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَعْمَالِ الْعِبَادَةِ وَالْعَادَةِ، وَمِنْ هَذَا الْمَاءِ: مَاءُ السَّمَاءِ، وَالْبِحَارِ، وَالْآبَارِ، وَالْعَيُونِ، وَالْأَنْهَارِ، وَالْعَبَادَةِ وَالْعَادَةِ، وَمِنْ هَذَا الْمَاءِ: مَاءُ السَّمَاءِ، وَالْبِحَارِ، وَالْآبَارِ، وَالْعَيُونِ، وَالْأَنْهَارِ، وَالْقَيُونِ، وَالْأَنْهَارِ، وَالْقَيْوِنِ، وَالْأَنْهَارِ، وَالْقَيْوِنِ، وَالْأَنْهَارِ، وَالْقَيْوِنِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاللَّالُومِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاعَلَانَ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَالْفَالِدِ وَالْفَاقِ وَالْفَاقِيْنِ وَالْفُوسِلِيْ وَالْفَاقِيْنِ وَالْفَاقِيْنِ وَالْفَاقِيْنِ وَالْفَاقِيْنِ وَالْفَاقِيْنِ وَالْفَاقِيْنِ وَالْفَاقِيْنِ وَالْفَاقِيْنِ وَالْفَاقِيْنِ وَالْفُوسِيْقُولُولُونِ وَالْفَاقِيْنِ وَالْفَاقِيْنِ وَالْفُولُونِ وَالْفَاقِلَالُهُ وَالْفُوسُولِ وَال

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلَيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ » الأنفال: (11)

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ فِي الْبَحْرِ وَنَحْمِلُ مَعْنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنتَوَضَّأُ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ فِي الْبَحْرِ وَنَحْمِلُ مَعْنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنتَوَضَّأُ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ فِي اللهِ عَلَيْ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ » 66 أَخْرَجَهُ مَالِكُ.

وَكَانَ ﷺ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ » 67 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « قِيلَ: يَا رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةً، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ، وَلُحُومُ الْكِلَابِ، وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنجِسُهُ شَيْءٌ » 68 أَخْرَجَهُ البَّرْمِذِيُّ.

<sup>66-</sup> أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء: ( 12 )

<sup>67-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير: ( 744) ومسلم في كتاب المساجد، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة: ( 598) عن أبي هريرة رضي الله.

<sup>68-</sup> أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيئ (66) وهو صحيح.

وَأَمَّا مَاءُ الْعُيُونِ، وَالْأَنْهَارِ، فَلِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْ : « إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنجِسُهُ شَيْءٌ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

أَيْ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْتُمْ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمِيَاهِ الطَّهَارَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

الثّاني: الْمَاءُ الطَّاهِرُ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ الْمُطَهِّرِ لِغَيْرِهِ: وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ الثَّلاثَةِ الْمَذْكُورَةِ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ مُفَارِقِهِ، كَالزَّيْتِ بِأَنْوَاعِهِ، وَالدَّسَمِ، وَالسَّمْنِ، وَاللَّبَنِ، وَالْعَسَلِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الطَّاهِرَاتِ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ مِنْهُ وَالْعَصِيرِ بِأَنْوَاعِهِ، وَالْحَلِيبِ، وَالْعَسَلِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الطَّاهِرَاتِ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْوُضُوءُ، وَلَا الْغُسْلُ، وَلَا شَيْءٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ، غَيْرَ أَنَّهُ يَصِحُّ اسْتِعْمَالُهُ فِي أَعْمَالِ الْيُومِيَّةِ مِنَ الطَّبْخ، وَالشُّرْبِ، وَالْغُسْلِ لِلتَّبَرُّدِ، وَمَا شَابَةَ ذَلِكَ.

الثَّالِثُ: الْمَاءُ النَّجِسُ: وَهُو الَّذِي وَقَعَ فِيهِ نَجِسٌ كَالْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ، أَوِ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ، أَوْ غَيْرِهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ الْاسْتِعْمَالُ بِهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعَبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ، بَلْ، يَجِبُ أَنْ يُهْرِقَهُ وَيُغْسَلَ الْإِنَاءُ، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَتِ النَّجَاسَةُ الْعِبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ، بَلْ، يَجِبُ أَنْ يُهْرِقَهُ وَيُغْسَلَ الْإِنَاءُ، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَتِ النَّجَاسَةُ فِي الْمَاءِ وَلَمْ يَتَعَيَّرٌ بِهَا أَحَدُ أَوْصَافِهِ الثَّلاثَةِ، جَازَ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَبَادَاتِ، وَهَذَا هُو مَذْهَبُ مَالِكِ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالْأَوْزَاعِي، وَبِهِ قَالَ الْمَدَنِيُّونَ الْعِبَادَاتِ، وَهَذَا هُو مَذْهَبُ مَالِكِ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالْأَوْزَاعِي، وَبِهِ قَالَ الْمَدَنِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِ الْبَعْدَادِيينَ مِنْ أَصْحَابِ الْبَعْدَادِيينَ مِنْ أَصْحَابِ الْبَعْدَادِيينَ خِلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ رَجَّحَ الْقَوْلَ بِنَجَاسَتِهِ، وَالتَّحْقِيقُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَمُوافِقُوهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَالْمَاءُ الْمُتَغَيِّرُ بِطُولِ الْمُكْتِ أَوْ بِمُتَوَلِّدٍ مِنْهُ كَالطُّحْلُبِ وَالنَّبَاتَاتِ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ، وَالْمَاءُ الْمُتَغَيِّرُ بِطُولِ الْمُكْتِ أَوْ بِمُتَوَلِّدٍ مِنْهُ كَالنَّمْلَةِ، وَالْجَرَادَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَمَا فِي وَمَا فِي الْمَاءِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلٌ كَالنَّمْلَةِ، وَالْجَرَادَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَمَا فِي

مَعْنَاهَا فَمَاتَ فِيهِ فَهُوَ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ، إِلَّا إِذَا تَعَيَّرَ بِهِ، وَكَذَا إِذَا وَقَعَ الْإِنْسَانُ أَوِ الدَّابَةُ فِي الْمَاءِ فَمَاتَتْ وَلَمْ يَتَعَيَّرِ الْمَاءُ فَهُوَ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ، وَإِنْ تَعَيَّرَ الْمَاءُ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَتْ وَلَمْ يَتَعَيَّرِ الْمَاءُ فَهُوَ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ، وَإِنْ تَعَيَّرَ الْمَاءُ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْبَعْرِ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ صِغَارِ الْعُيُونِ نُزِحَ الْبِعْرُ بَعْدَ إِلْقَاءِ الْمَيْتَةِ فَيُسْتَعْمَلُ بِمَا نَبَعَ بَعْدَ النَّرُوحِ، وَكُلُّ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى الْقَاعِدَةِ: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى الْقَاعِدَةِ: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى الْوْنِهِ، أَوْ طَعْمِهِ، أَوْ رَائِحَتِهِ.

وَسُؤْرُ الْآدَمِيِّنَ وَالْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِ الَّتِي لَا تَتَعَامَلُ بِالنَّجَاسَةِ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ، لِحَدِيثِ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءً، فَجَاءَتْ هِرَّةُ لِتَشْرَبَ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآيِ أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي: قَالَتْ: قَالَتْ: فَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: إِنَّا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُم أَو الطَّوَّافَاتِ » 69 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكُ.

وَأَمَّا سُؤْرُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ فَهُو نَجِسٌ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ فِي الْكَلْبِ: « طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبِ الْرَّابِ » 70 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَالْحِنْزِيرُ أَخْبَثُ وَأَقْذَرُ مِنَ الْكَلْبِ، وَأَشَدُّ مِنْهُ التَّعَامُلُ بِالنَّجَاسَاتِ فَهُوَ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَالْخِنْزِيرِ فِي الْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ عَلِيْ الْكَلْبَ دُونَ الْخِنْزِيرِ فِي الْحَدِيثِ،

<sup>69-</sup> أخرجه مالك في كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء: ( 13 ) وأبو داود في كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة:(75)

<sup>70-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم: ( 172 ) ومسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب: ( 279 ) واللفظ له.

لِكَثْرَةِ اتِّخَاذِ النَّاسِ الْكِلَابَ حِينَئِذٍ، وَاقْتِنَائِهَا فِي الْبُيُوتِ وَمُلَازَمَتِهَا بِهَا، خِلَافًا لِلْحَنَازِيرِ، فَلَيْسَ مِنَ الْمَعْرُوفِ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ اتِّخَاذُهَا وَاقْتِنَاؤُهَا فِي بُيُوتِهِمْ، وَلَوْ كَانُوا يَتَّخِذُونَهَا لَقَدَّمَهَا النَّبِيُّ عَلَى الْكَلْبِ فِي هَذَا الْحُكْمِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ الَّذِي هُوَ الْمُنْفَصِلُ مِنْ أَعْضَاءِ الْمُتَوَضِّئِ أَوِ الْمُعْتَسِلِ فَهُوَ طَاهِرٌ مُطَهِرٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي تَوْرٍ وَدَاوُدَ الظَّاهِرِي، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا يَكْرَهُ ذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِ طَاهِرٌ مُطَهِرٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي تَوْرٍ وَدَاوُدَ الظَّاهِرِي، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا يَكْرَهُ ذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَة وَالشَّافِعِي، فَإِنَّهُمَا لَا يَقُولَانِ بِجَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْوُضُوءِ وَمَا فَيُولِهِ فَي الْوُضُوءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَالتَّحْقِيقُ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مَالِكُ وَالظَّاهِرِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُمَا، وَيُؤَيِّدُ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مَالِكُ وَالظَّاهِرِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُمَا، وَيُؤَيِّدُ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِا كَانَ يَعْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَة وَلَاسًى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿ أَنَّ النَّبِيَ عَيْلاً كَانَ يَعْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَة وَلَاشَى عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُ مُسْلِمٌ .

وَلَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ الْمَاءِ الْمُنْفَصِلِ مِنْ أَعْضَائِهَا الَّذِي هُوَ الْمُسْتَعْمَلُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي بَوَ وَلَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ الْمُنْفَصِلِ مِنْ أَعْضَائِهَا الَّذِي هُوَ الْمُسْتَعْمَلُ فِي الْإِنَاءِ اللَّهُ الْمُنْفَصِلِ مِنْ أَعْضَائِهَا الَّذِي هُوَ اللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بَقِي فِيهِ الْفَضْلُ، وَهَذَا هُوَ وَجْهُ الْاسْتِدْلَالِ بِالْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.

<sup>71-</sup> أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة: ( 323 )

## وُجُوبُ التَّطْهِيرِ مِنَ النَّجَاسَةِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: فَصْلُ: إِذَا تَعَيَّنَتِ النَّجَاسَةُ غُسِلَ مَحَلُّهَا، فَإِنِ الْتَبَسَتْ غُسِلَ الثَّوْبُ كُلُّهُ.

# الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « إِذَا تَعَيَّنَتِ النَّجَاسَةُ غُسِلَ مَحَلُّهَا » يَعْنِي إِذَا ظَهَرَتِ النَّجَاسَةُ مِنْ بَوْلٍ أَوْ وَمِ مَسْفُوحٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ عَلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ مِنَ التَّوْبِ يُغْسَلُ الْمَوْضِعُ الَّذِي ظَهَرَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ فَقَطْ بَعْدَ إِزَالَتِهَا، وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى غَسْلِ التَّوْبِ الْمَوْضِعُ الَّذِي ظَهَرَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ فَقَطْ بَعْدَ إِزَالَتِهَا، وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى غَسْلِ التَّوْبِ الْمَوْضِعُ الله عَنْهَا لَمَّا جَاءَتْ إِلَى النَّبِي كُلِّهِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ حَوْلَةَ بِنْتِ يَسَارٍ رَضِيَ الله عَنْهَا لَمَّا جَاءَتْ إِلَى النَّبِي كُلِّهِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ حَوْلَةَ بِنْتِ يَسَارٍ رَضِيَ الله عَنْهَا لَمَّا جَاءَتْ إِلَى النَّبِي كُلِّهِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ حَوْلَة بِنْتِ يَسَارٍ رَضِيَ الله عَنْهَا لَمَّا جَاءَتْ إِلَى النَّبِي كُلِّهِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ حَوْلَة بِنْتِ يَسَارٍ رَضِيَ الله عَنْهَا لَمَّا جَاءَتْ إِلَى النَّبِي كُلِّهِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ حَوْلَة بِنْتِ يَسَارٍ رَضِيَ الله عَنْهَا لَمَّا جَاءَتْ إِلَى النَّبِي وَاعِدٌ، وَأَنْ أَحِيضُ فِيهِ، قَالَ: وَعُشِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ، ثُمَّ صَلِي فِيهِ » 27 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

فَأَمَرَهَا بِغَسْلِ مَوْضِعِ ظُهُورِ النَّجَاسَةِ فَقَطْ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ الدَّمَ مَوْجُودٌ فِي مَكَانٍ مُعَيَّنٍ بِتَوْبِهَا.

وَقَوْلُهُ: « فَإِنِ الْتَبَسَتْ غُسِلَ الثَّوْبُ كُلُهُ » فِعْلُ مَاضٍ مِنَ الْالْتِبَاسِ، وَهُوَ الْاشْتِبَاهُ وَالْإِشْكَالُ، يُقَالُ: الْتَبَسَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَمْ يَهْتَدِ فِيهِ إِلَى مَسْلَكٍ وَالْإِشْكَالُ، يُقَالُ: الْتَبَسَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَمْ يَهْتَدِ فِيهِ إِلَى مَسْلَكِ يَنْفُذُ مِنْهُ، وَالْمَعْنَى إِذَا تَحَقَّقَ الْمَرْءُ بِإِصَابَةِ النَّجَاسَةِ فِي ثَوْبِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ لَهُ يَنْفُذُ مِنْهُ، وَالْمَعْنَى إِذَا تَحَقَّقَ الْمَرْءُ بِإِصَابَةِ النَّجَاسَةِ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنَ التَّوْبِ أَوْ بِالْأَيْسَرِ مَنَ التَّوْبِ أَوْ بِالْأَيْسَرِ مَنَ التَّوْبِ أَوْ بِالْأَيْسَرِ

<sup>72-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبس في حيضها: (365)

مِنْهُ، أَوْ هِيَ بِأَسْفَلِهِ أَوْ بِأَعْلَاهُ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ إِذَنْ غَسْلُ الثَّوْبِ كُلِّهِ، لِكَوْنِ ذَلِكَ هُوَ الطَّرِيقُ الْوَحِيدَةُ لِإِزَالَةِ الشَّكِّ وَالتَّرَدُّدِ، وَثُبُوتِ طُمَأْنِينَةِ النَّفْسِ وَرَاحَتِهَا فِي تَيَقُّنِ هُوَ الطَّهَارَةِ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكُونُ غَالِبًا إِلَّا إِذَا كَانَتِ النَّجَاسَةُ سَائِلَةً كَالْبَوْلِ وَنَحْوِهِ، أَوْ الطَّهَارَةِ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكُونُ غَالِبًا إِلَّا إِذَا كَانَتِ النَّجَاسَةُ سَائِلَةً كَالْبَوْلِ وَنَحْوِهِ، أَوْ لَوْنَهَا كَلُوْنِ الثَّوْبِ كَالدَّمِ بِالثَّوْبِ الْأَحْمَرِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وَلَا شَيْءَ فِي أَثَرِ النَّجَاسَةِ بِالثَّوْبِ بَعْدَ غَسْلِهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ لِحَوْلَةَ بِنْتِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَمَّا اسْتَفْتَتُهُ أَنَّهَا تَحِيضُ فِي ثَوْبِهَا الَّذِي لَيْسَ لَهَا ثَوْبُ غَيْرُهُ، فَأَمَرَهَا بِغَسْلِ عَنْهَا لَمَّا اسْتَفْتَتُهُ أَنَّهَا تَحِيضُ فِي ثَوْبِهَا الَّذِي لَيْسَ لَهَا ثَوْبُ غَيْرُهُ، فَأَمَرَهَا بِغَسْلِ عَنْهُا لَمَاءُ، وَلا مَوْضِعِ الدَّمِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَثَرُهُ؟ قَالَ: « يَكْفِيكِ الْمَاءُ، وَلا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ » 73 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

73- أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبس في حيضها: (365)

### حُكْمُ الشَّكِّ فِي إِصَابَةِ النَّجَاسَةِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ شَكَّ فِي إِصَابَةِ النَّجَاسَةِ نَضَحَ، وَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ شَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ فَلَا نَصْحَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَذَكَّرَ اَلنَّجَاسَةَ وَهُو فِي الصَّلَاةِ قَطَعَ شَيْءٌ شَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ فَلَا نَصْحَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَذَكَّرَ النَّجَاسَةَ وَهُو فِي الصَّلَاةِ قَطَعَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ. وَمَنْ صَلَّى بِهَا نَاسِيًا وَتَذَكَّرَ بَعْدَ السَّلَامِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ. وَمَنْ صَلَّى بِهَا نَاسِيًا وَتَذَكَّرَ بَعْدَ السَّلَامِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ. الْوَقْتِ. وَمَنْ صَلَّى بِهَا نَاسِيًا وَتَذَكَّرَ بَعْدَ السَّلَامِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ.

#### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: ﴿ وَمَنْ شَكَّ فِي إِصَابَةِ النَّجَاسَةِ نَضَحَ، وَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ شَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ فَلَا نَضْحَ عَلَيْهِ ﴾ يَعْنِي أَنَّ الْمُصَلِّي إِذَا رَأَى شَيْعًا بِقُرْبِهِ وَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ نَجِسُ، أَوْ مَرَّ بِقَنَاةٍ مِنْ قَنَوَاتِ الْبُيُوتِ الَّتِي يَجْرِي فِيهَا الْمِيَاهُ النَّجَسَةُ، وَالنَّفَايَاتُ، وَسَائِرُ الْقَاذُورَاتِ، فَشَكَّ فِي إِصَابَتِهِ شَيْعًا مِنْهَا فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوِ الْمَكَانِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، رَشَّ الْمَكَانَ فَشَكَّ فِي إِصَابَتِهِ شَيْعًا مِنْهَا فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوِ الْمَكَانِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، رَشَّ الْمَكَانَ الَّذِي يَطُنُ إِصَابَةَ النَّجَاسَةِ فِيهِ بِالْمَاءِ، فَبِذَلِكَ يَزُولُ الشَّكُ وَالتَّرَدُّذُ، وَأَمَّا إِذَا رَجَّحَ اللَّذِي يَظُنُ إِصَابَةَ النَّجَاسَةِ فِيهِ بِالْمَاءِ، فَبِذَلِكَ يَزُولُ الشَّكُ وَالتَّرَدُّذُ، وَأَمَّا إِذَا رَجَّحَ اللَّذِي يَظُنُ إِصَابَةَ النَّجَاسَةِ فِيهِ بِالْمَاءِ، فَبِذَلِكَ يَزُولُ الشَّكُ وَالتَّرَدُّذُ، وَأَمَّا إِذَا رَجَّحَ جَانِبِ الشَّكِ لَا يَفْعَلُ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ، بَلْ، يَتَمَادَى عَلَى يَقِينِهِ وَلَا يَلْقِينِ عَلَى جَانِبِ الشَّكِ لَا يَنْعِلُ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ، بَلْ، يَتَمَادَى عَلَى يَقِينِهِ وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى غَيْرِهِ، لِأَنَّ الْيَقِينَ لَا يَزُولُ بِالشَّكِ لَا يَنْولُ لِللَّاسُةِ فِيهِ إِلْكَ اللَّالَةِ فَى اللَّالَةُ فَى اللَّهُ وَلَا يَالْقَالَ اللَّهُ فَي إِلَى اللَّالَةِ فَى اللَّهُ الْهَاءِ فَي اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءِ اللَّهُ الْمَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْفَالِ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمَاعِلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلُ اللَّهُ الْمُعُلِي الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِي اللْمُعِلِي الْمُعْلَا ا

وَأُمَّا إِذَا تَحَقَّقَ بِإِصَابَةِ الشَّيْءِ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ مَكَانِ صَلَاتِهِ غَيْرَ أَنَّهُ شَكَّ فِي كَوْنِهِ وَأَمَّا إِذَا تَحَقَّقَ بِإِصَابَةِ الشَّيْءِ فِي ثَوْبِهِ أَوْ لَوْنُ؟ فَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى الشَّلِّ إِذَنْ، بَلْ، يُرَجِّحُ نَجِسًا، هَلْ هُو بَوْلٌ أَوْ مَاءُ، أَهَذَا دَمُّ أَوْ لَوْنُ؟ فَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى الشَّلِّ إِذَنْ، بَلْ، يُرَجِّحُ جَانِبَ الْيَقِينِ اسْتِصْحَابًا لِلْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ، لِأَنْ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّجَاسَةِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَازِنَاتِهَا إِذَنْ حَتَى يَتَحَقَّقَ أَنَّ الْمُصِيبَ نَجَاسَةُ، فَحِينَئِلٍ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَطَهَّرَ مِنْهَا بِإِزَالَتِهَا إِذَنْ حَتَى يَتَحَقَّقَ أَنَّ الْمُصِيبَ نَجَاسَةُ، فَحِينَئِلٍ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَطَهَّرَ مِنْهَا بِإِزَالَتِهَا

مِنْ مَوْضِعِ الْإِصَابَةِ وَغَسْلِهِ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ كُلِّهِ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةٍ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَيْءً أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءً أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رَبِحًا» 74 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ، وَأَصْلُ جَلِيلٌ مِنَ الْأُصُولِ الْإِسْلَامِيَّةِ الَّتِي وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنَ الْقَاطِعَةُ لِلنِّرَاعِ فِي هَذَا الْبَابِ تُشْفِي الْعَلِيلَ وَتُرْوِي الْعَلِيلَ فِي بَابِ الشَّلِّ وَالْيَقِينِ، وَهِيَ الْقَاطِعَةُ لِلنِّرَاعِ فِي هَذَا الْبَابِ كُلِّهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَوْلُهُ: «وَمَنْ تَذَكَّرَ النَّجَاسَةَ وَهُو فِي الصَّلَاةِ قَطَعَ إِلَّا أَنْ يَحَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ...» يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا أَصَابَ الْمَرْءُ نَجَاسَةً فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ صَلَّى فِي مَكَانٍ نَجِسٍ وَهُو لَا يَعْلَمُ، ثُمَّ تَذَكَّرَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ أَنَّهُ مُصِيبٌ بِالنَّجَاسَةِ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ يَعْلَمُ، ثُمَّ تَذَكَّر فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ أَوْ يَتْرُكُ الْمَكَانِ النَّجِسَ إِلَى الطَّاهِرِ، الْعَالِقَةِ بِبَدَنِهِ أَوْ تَوْبِهِ، وَيُزِيلُهَا مِنْ مَكَانِ صَلَاتِهِ أَوْ يَتْرُكُ الْمَكَانَ النَّجِسَ إِلَى الطَّاهِرِ، الْعَالَقَةِ بِبَدَنِهِ أَوْ تَوْبِهِ، وَيُزِيلُهَا مِنْ مَكَانِ صَلَاتِهِ أَوْ يَتْرُكُ الْمَكَانَ النَّجِسَ إِلَى الطَّاهِرِ، الْعَالَقَةِ بِبَدَنِهِ أَوْ تَوْبِهِ، وَيُزِيلُهَا مِنْ مَكَانِ صَلَاتِهِ أَوْ يَتْرُكُ الْمَكَانَ النَّجِسَ إِلَى الطَّاهِرِ، الْعَالَقَةِ بِبَدَنِهِ أَوْ تَوْبِهِ، وَيُزِيلُهَا مِنْ مَكَانِ صَلَاتِهِ أَوْ يَتْرُكُ الْمَكَانَ النَّجِسَ إِلَى الطَّاهِرِ، الْعَلَقَةِ بِبَدَنِهِ أَوْ يَتُولُ السَّعُهُ التَّطَهُ مِن أَوْلِهَا، وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ ضَيِّقًا بِحَيْثُ لَا يَسَعُهُ التَّطَهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّعَاسَةِ، وَيَحْرُبُحُ قَبْلَ تَمَامِهِ صَلَّى بِهَا بِلَا إِعَادَةٍ، لِأَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الْأَوْقَاتِ مُقَدَّمَةُ عَلَى إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، وَشَرْطُ إِزَالَةِ النَّذَى وَالْقُدْرَةُ، وَلَمْ يَتَوَفَّرُ هَذَانِ الشَّوْطَانِ، فَسَقَطَ وُجُوبُ الْإِزَالَةِ النَّذَالِ الشَّرِطُ إِلَالَةٍ النَّذَالِ الشَّوْرَالَةِ النَّوْدَةُ عَلَى الْمُؤْلِلَةُ اللَّهُ مُنْ الْمُحَامِةِ مَالَعُلُولُ الْمَلْولُولُ الْمَلْولُ الْمُقَالِ السَّوْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُلُولُ الْمَالِ السَّوْمِ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ اللْمُعُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللْمُعُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُعُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُولُ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ ال

74- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء: (137) ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث: (361)

وَأَمَّا إِذَا صَلَّى بِهَا نَاسِيًا وَتَذَكَّرَ بَعْدَ السَّلَامِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا كُلِّهِ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَتَقَدَّمَ وَهُو عَلَنَ بُنَ مُ قَالَ: عَلَى مَكَانِكُمْ، فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِهِمْ » \* 75 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَمَا أَخْرَجَهُ مَالِكُ فِي الْمُوطَّا عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: « خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ إِلَى الْجُرُفِ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا الْخَطَّابِ إِلَى الْجُرُفِ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَانِي إِلَّا احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ، وَصَلَيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ، قَالَ: فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي أَرَانِي إِلَّا احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ، وَصَلَيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ، قَالَ: فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ، وَأَذَّنَ أَوْ أَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى بَعدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا » أَ خُرَجَهُ مَا لَكُ.

وَهَذَا هُوَ حَاصِلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ، أَعْنِي وُجُوبَ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ حَرَجَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ، وَهُو قَوْلُ شَيْخِهِ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالشَّعْنِيُّ، وَعَطَاءُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُمَا إِلَى أَنَّهُ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَالشَّعْنِيُّ، وَعَطَاءُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُمَا إِلَى أَنَّهُ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ وَلَا غَيْرِهِ، وَاخْتَارَهُ تَقِيُّ الدِّينِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَة، وَهُو مَذْهَبُ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَرَجَّحَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ الْقَوْلَ بِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ مُطْلَقًا،

<sup>75-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا قال الإمام مكانكم: (640) ومسلم في كتاب المساجد، باب متى يقوم الناس للصلاة: (605) واللفظ للبخاري.

<sup>76-</sup> أخرجه مالك في كتاب الطهارة، باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر: (80)

وَهُوَ أَصَحُ مَا رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِي، قُلْتُ: وَالْأَحْوَطُ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ لَمْ يُعِدْ صَحَّتْ صَلَاتُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَاللهُ أَعْلَمُ.

## فَصْلٌ فِي فَرَائِضِ الْوُضُوءِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: فَصْلُ: فَرَائِضُ الْوُضُوءِ سَبْعُ: اَلنِّيَّةُ، وَغَسْلُ الْوَجْهِ، وَغَسْلُ الْمُرْفَقَيْنِ، وَمَسْحُ الرَّأْسِ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَمَسْحُ الرَّأْسِ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَالْفَوْرُ.

## الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: ﴿ فَرَائِضُ ﴾ جَمْعُ فَرِيضَةٍ اسْمٌ مِنْ فَرَضَ يَفْرِضُ فَرْضًا، وَالْفَرْضُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ مَصْدَرٌ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ الْقَطْعُ فِي الشَّيْءِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْتَّوْقِيتِ، وَالْمُرَادُ وَسُكُونِ الرَّاءِ مَصْدَرٌ، وَهُو فِي الْأَصْلِ الْقَطْعُ فِي الشَّيْءِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْتَوْقِيتِ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا أَوْجَبَهُ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، وَاشْتُقَ مِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ ذَا مَعَالِمٍ وَحُدُودٍ كَالْجُزْءِ الْمَقْطُوعِ مِنَ الْأَرْضِ.

وَالْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ مُتَرَادِفَانِ عِنْدَ الشَّافِعِي خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَة، فَالْفَرْضُ عِنْدَهُ آكَدُ مِنَ الْفَرْضُ عِنْدَهُ آكَدُ مِنَ الْفَرْضُ عِنْدَ أَحْمَدَ مَا تَبَتَ بِالْقُرْآنِ، وَالْوَاجِبُ مَا تَبَتَ بِالسُّنَّةِ، وَالَّذِي الْوَاجِب، وَالْفَرْضُ عِنْدَ أَحْمَدَ مَا تَبَتَ بِالشُّادِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ قَوْلُ الشَّافِعِي رَحِمَ اللهُ الْجَمِيعَ.

وَالْفَرِيضَةُ اسْمٌ لِمَا أَوْجَبَهُ اللهُ عَلَى الْعَبْدِ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، بِحَيْثُ يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ بِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ، وَإِنَّمَا أُدْخِلَتِ الْهَاءُ دَلَالَةً عَلَى أَنَّهُ اسْمٌ لَا نَعْتُ، وَلَيْسَتْ هِيَ لِلتَّأْنِيثِ، عَلَى تَرْكِهِ، وَإِنَّمَا أُدْخِلَتِ الْهَاءُ دَلَالَةً عَلَى أَنَّهُ اسْمٌ لَا نَعْتُ، وَلَيْسَتْ هِيَ لِلتَّأْنِيثِ،

إِذِ الْأَصْلُ فَرِيضٌ، وَفَرَائِضُ الْوُضُوءِ وَاجِبَاتُهُ، أَيِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي لَا يَتَحَقَّقُ الْوُضُوءُ بِدُونِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « الْوُضُوءِ » بِضَمِّ الْوَاوِ وَالضَّادِ اسْمُ مُشْتَقُّ مِنَ الْوَضَاءَةِ بِفَتْحِ الْوَاوِ، وَهِيَ الْحُسْنُ وَالنَّظَافَةُ وَالْبَهْجَةُ، وَالْوَضِيئُ: الْحَسَنُ، وَالْمُرَادُ هُنَا غَسْلُ الْمُسْلِمِ أَعْضَاءَهُ الْمُحْسُنُ وَالنَّظَافَةُ وَالْبَهْجَةُ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَمَسْحُ بَعْضِهَا عَلَى صِفَةٍ مَحْصُوصَةٍ عِنْدَمَا الْمَحْصُوصَةَ مِنَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَمَسْحُ بَعْضِهَا عَلَى صِفَةٍ مَحْصُوصَةٍ عِنْدَمَا أَرَادَ الصَّلَاةَ وَغَيْرَهَا تَعَبُّدًا لِلّهِ. وَالْوُضُوءُ بِفَتْحِ الْوَاوِ الْمَاءُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ، وَبِضَمِّهَا فَعُلُ الْوُضُوءِ.

وَالْوُضُوءُ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرْبَاتِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، مُحِطُّ لِلْخَطِيئةِ وَالسَّيِّئَاتِ، رَافِعٌ لِلدَّرَجَاتِ، وَمُوَيِّةِ وَمُوَصِّلُ لِلْعَبْدِ لِمُنَاجَاةِ رَبِّهِ الْعَفُوِ الْغَفُورِ، وَمُبَلِّغُهُ إِلَى حَضْرَتِهِ الْقُدْسِيَّةِ، وَرُؤْيَتِهِ الْعَنْوِ الْعَفُولِ الْعَفُولِ، وَمُبَلِّغُهُ إِلَى حَضْرَتِهِ الْقُدْسِيَّةِ، وَرُؤْيَتِهِ السُّبْحَانِيَّةِ، ويَشْهَدُ لِمَا لَهُ مِنْ فَضِيلَةٍ عَظِيمَةٍ وَحَصِيصَةٍ جَلِيلَةٍ فَائِقَةٍ قَوْلُ الرَّسُولِ عَيَيْكِ : (السُّبْحَانِيَّة، ويَشْهَدُ لِمَا لَهُ مِنْ فَضِيلَةٍ عَظِيمَةٍ وَحَصِيصَةٍ جَلِيلَةٍ فَائِقَةٍ قَوْلُ الرَّسُولِ عَلَيْكِ : (السُّبْحَانِيَّة، ويَشْهَدُ لِمَا لَهُ مِنْ فَضِيلَةٍ عَظِيمَةٍ وَحَصِيصَةٍ جَلِيلَةٍ فَائِقَةٍ قَوْلُ الرَّسُولِ عَلَيْكِ : (اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ . قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ » 77 الْحَدِيثِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ، قَالَ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » المائدة: (6)

وَقَالَ ﷺ: « لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ » 78 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

<sup>77-</sup> أخرجه مسلم برقم: (251) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>78-</sup> أخرجه البخاري برقم: (135) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

وَلِلْوُضُوءِ فَرَائِضُ وَسُنَنُ وَفَضَائِلُ سَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيلِ، وَأَمَّا فَرَائِضُهَا، فَسَنْعَةُ:

1- النّبيّةُ: وَهِيَ مَصْدَرُ نَوَى يَنْوِي نِيَّةً بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ، وَهِيَ الْقَصْدُ وَالْإِرَادَةُ لَغَةً، وَالْمُرَادُ هُنَا: عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى فِعْلِ الْعِبَادَةِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى وَتَقَرُّبًا إِلَيْهِ، وَهِيَ لُغَةً، وَالْمُرَادُ هُنَا: عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى فِعْلِ الْعِبَادَةِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى وَتَقَرُّبًا إِلَيْهِ، وَهِي عَمَلُ قَلْبِيُّ لَا دَحَلَ لِلسّانِ فِيهِ، وَالْأَعْمَالُ تَدُورُ عَلَى نِيَّاتِهَا صِحَّةً وَفَسَادًا، كَمَالًا وَنُقْصَانًا، وَكُلُّ عَمَلٍ مُعَلَّقٍ بِنِيَّتِهِ ثَوَابًا وَإِنْمًا، لِقَوْلِهِ عَلَيْ فِي إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ » 27 وَنُقَصَانًا، وَكُلُّ عَمَلٍ مُعَلَّقٍ بِنِيَّتِهِ ثَوَابًا وَإِنْمًا، لِقَوْلِهِ عَلَيْ فِي اللهِ عَلَيْ فَا الْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ » 27 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

2- وَعَسْلُ الْوَجْهِ: وَحَقِيقَةُ غَسْلِ الْوَجْهِ إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَيْهِ مَعَ الدَّلْكِ بِالْمَاءِ، وَحَدُّهُ مِنْ أَعْلَى الْجَبْهَةِ إِلَى مُنْتَهَى الذَّقْنِ، وَمِنْ وَتَدِ الْأُذُنِ إِلَى وَتَدِ الْأُذُنِ، وَهُوَ فَرْضٌ مِنْ فَرْخُ مِنْ أَعْلَى الْجَبْهَةِ إِلَى مُنْتَهَى الذَّقْنِ، وَمِنْ وَتَدِ الْأُذُنِ إِلَى وَتَدِ الْأُذُنِ، وَهُو فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » المائدة: (6)

3- وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ: الْمِرْفَقَيْنِ بِكَسْرِ الْمِيمِ تَثْنِيَةُ الْمِرْفَقِ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَيُحِبُ عَسْلُ الْيَدَيْنِ حَتَّى الْمِرْفَقَيْنِ، لِقَوْلِهِ وَبِفَتْحِهَا، وَهُوَ مَوْصِلُ الذِرَاعِ فِي الْعَضُدِ، وَيَجِبُ غَسْلُ الْيَدَيْنِ حَتَّى الْمِرْفَقَيْنِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ » المائدة: (6)

<sup>79-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1) عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وَلِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: « فَعَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ اللهِ اللهِ

4- وَمَسْحُ الرَّأْسِ: وَهُوَ تَبْلِيلُ الْكَفَّيْنِ بِالْمَاءِ ثُمَّ إِمْرَارُهَا عَلَى الرَّأْسِ مِنَ الْجَبْهَةِ إِلَى الْقَفَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ » المائدة: (6)

وَلِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: « ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ مِنْهُ  $$^{81}$  مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَحَاصِلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وُجُوبُ التَّعْمِيمِ حَمْلًا مِنْهُمَا الْبَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: « وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ » عَلَى أَنَّهَا زَائِدَةً، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْوَاجِبُ رُبْعُهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْوَاجِبُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّأْسِ وَلَوْ شَعْرَةً وَاحِدَةً حَمْلًا مِنْهُمَا الْبَاءَ عَلَى الشَّافِعِيُّ: الْوَاجِبُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّأْسِ وَلَوْ شَعْرَةً وَاحِدَةً حَمْلًا مِنْهُمَا الْبَاءَ عَلَى التَّاسِ وَلَوْ شَعْرَةً وَاحِدَةً حَمْلًا مِنْهُمَا الْبَاءَ عَلَى التَّاسِ وَلَوْ شَعْرَةً وَاحِدَةً حَمْلًا مِنْهُمَا الْبَاءَ عَلَى التَّاسِ وَلَوْ شَعْرَةً وَاحِدَةً حَمْلًا وَاللهُ أَعْلَمُ.

5- وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ: الْكَعْبَيْنِ مُثَنَّى الْكَعْبِ بِالْفَتْحِ، وَهُوَ الْعَظْمُ الْبَارِزُ عِنْدَ مُلْتَقَى السَّاقِ وَالْقَدَمِ، وَهُمَا كَعْبَانِ لِكُلِّ قَدَمٍ عَنْ يَمِينٍ وَعَنْ يَسَارٍ، وَغَسْلُ عِنْدَ مُلْتَقَى السَّاقِ وَالْقَدَمِ، وَهُمَا كَعْبَانِ لِكُلِّ قَدَمٍ عَنْ يَمِينٍ وَعَنْ يَسَارٍ، وَغَسْلُ

<sup>80-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله: (185) ومسلم في كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي على: (235) واللفظ له.

<sup>81-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله: ( 185 ) ومسلم في كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي على: ( 235 ) واللفظ له.

الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ مُجْمَعٌ عَلَى وُجُوبِهِ، وَلَا يَصِحُّ الْاقْتِصَارُ عَلَى الْمَسْحِ إِلَّا لِمَنْ لِمَنْ الْكَعْبَيْنِ» لَبِسَ الْخُفَّيْنِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا عَلَى الطَّهَارَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» لَبِسَ الْخُفَيْنِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا عَلَى الطَّهَارَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» المائدة: (6) عَطْفًا عَلَى « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » المائدة: (6)

وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْحَفْضِ فَإِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْحُقَّيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا لَا مُجَرَّدَ الرِّجْلِ كَمَا تَزْعُمُهُ الرَّافِضَةُ، وَهَذَا جَهْلٌ مِنْهُمْ بِالنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ أَوِ الْجُرْأَةُ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَالتَّقَدُّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَعَادَتِهِمْ.

6- وَالدَّلْكُ: بِفَتْحِ الدَّالِ مَصْدَرُ مِنْ دَلَكَ يَدْلُكُ، وَهُوَ إِمْرَارُ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ بِالْيَدِ، وَالدَّلْكُ هُنَا إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى كُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مَعَ مُصَاحَبَةِ الْمُحَكِّ بِالْيَدِ، وَالدَّلْكُ هُنَا إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى كُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مَعَ مُصَاحَبَةِ الْمَاءِ لِإِزَالَةِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنَ الدَّرَنِ وَالْوَسَخِ، وَلَيْسَ هُو فَرْضًا مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ تَمَامِ الْغُسْلِ، لَكِنْ إِذَا كَانَ تَعْمِيمُ الْأَعْضَاءِ بِالْمَاءِ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُو وَاجِبٌ.

7- وَالْفُورُ: بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْوَاوِ مَصْدَرٌ مِنْ فَارَ يَفُورُ، وَهُوَ السُّرْعَةُ وَعَدَمُ التَّرَاخِي، يُقَالُ: جَاءَ عَلَى الْفَوْرِ، أَيْ بِلَا تَرَاخٍ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْإِتْيَانُ بِأَعْمَالِ الْوُضُوءِ التَّرَاخِي، يُقَالُ: جَاءَ عَلَى الْفَوْرِ، أَيْ بِلَا تَرَاخٍ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْإِتْيَانُ بِأَعْمَالِ الْوُضُوءِ وَمَا فِي فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِلَا فَاصِلٍ مِنَ الزَّمَنِ، إِلَّا لِعُذْرٍ كَنَفَادِ الْمَاءِ قَبْلَ تَمَامِ الْوُضُوءِ وَمَا فِي مَعْنَا ذَلِكَ، وَلَا شَيْءَ فِي الْيُسِيرِ مِنْهُ، ويُسمَّى الْفَوْرُ مُوالَاةً، وَهُو فَرْضُ عِنْدَ مَالِكٍ مَعَ الْقَوْلُ بِالْفَرْضِيَّةِ مَعَ اللّهُ الْخُرْدِ وَالْقُدْرَةِ خِلَافًا لِابْنِ وَهَبٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُ رَجَّحَ الْقَوْلُ بِالْفَرْضِيَّةِ مَعَ النَّوْلُ بِعَدَمِ الْفَوْرُ مُواللّهُ أَعْلَمُ. الْفُرْضِيَّةِ، وَقَوْلُ مَالِكِ أَرْجَحُ عِنْدِي، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ التَّرْتِيبَ هُنَا مَعَ كَوْنِهِ آكَدُ وُجُوبًا مِنَ الْفَوْرِ أَوِ الْمُوَالَاةِ، بَلْ جَعَلَهُ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ كَمَا سَيَأْتِي، وَاللهُ أَعْلَمُ.

### فَصْلٌ فِي سُنَن الْوُضُوءِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَسُنَنُهُ: غَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ عِنْدَ الشُّرُوعِ، وَالْمَضْمَضَةُ، وَالْإِسْتِنْشَاقُ، وَالْإِسْتِنْثَارُ، وَرَدُّ مَسْحِ الرَّأْسِ، وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ، وَالْمَضْمَضَةُ، وَالْإِسْتِنْشَاقُ، وَالْإِسْتِنْثَارُ، وَرَدُّ مَسْحِ الرَّأْسِ، وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ، وَتَجْدِيدُ الْمَاءِ لَهُمَا، وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفَرَائِضِ.

#### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « وَسُنَنُهُ » بِضَمِّ السِّينِ جَمْعُ سُنَّةٍ بِالضَّمِّ، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ الطَّرِيقَةُ وَالسِّيرةُ مُطْلَقًا، أَيْ حَسَنَةً أَوْ قَبِيحَةً، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: « سُنَّةُ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا » الإسراء: (77) يَعْنِي هَذِهِ طَرِيقَةُ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا » الإسراء: (77) يَعْنِي هَذِهِ طَرِيقَةُ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا مِنَ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَسِيرَتُهُمْ أَيْ: سُلُوكُهُمُ الْحَسَنُ، وَمِنْ ذَلِكَ سُنَّةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِمُ أَيْ: أَقْوَالُهُ وَأَخْلَاقُهُ الْحَمِيدَةُ الْحَسَنَةُ.

وَالْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ هُنَا، نَقِيضُ الْفَرِيضَةِ، أَيْ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَسُنَنُ الْوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ عَلَى نَسَقِ الْمُصَنِّفِ، وَهِيَ:

<sup>82-</sup> أخرجه مسلم برقم: (237) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَهَذَا سُنَةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ مُطْلَقًا، وَحَمَلَ الْعُلَمَاءُ هَذَا التَّقْيِيدَ بِالْاسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ عَلَى مَنْ شَكَّ فِي نَجَاسَةِ يَدِهِ، وَالنَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ، غَيْرَ أَنَّهُ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ بِالْأَمْرِ بِغَسْلِهِمَا قَبْلَ إِدْ خَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ مُطْلَقًا، كَحَدِيثِ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانِ بْنِ عَقَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: « فَتَوَضَّا فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَوْلَى عُثْمَانِ بْنِ عَقَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: « فَتَوَضَّا فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَوْلَى عُثْمَانِ بْنِ عَقَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: « فَتَوَضَّا فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَرْاتٍ » 83 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

2-3-4 وَالْمَضْمَضَةُ، وَالْاسْتِنْشَاقُ، وَالْاسْتِنْشَاقُ، وَالْاسْتِنْثَارُ: وَهِيَ تَحْرِيكُ الْمَاءِ بِإِدَارَتِهِ فِي الْفَعِ ثُمَّ طَرْحُهُ. الْفَعِ ثُمَّ طَرْحُهُ.

وَالْاسْتِنْشَاقُ: مَصْدَرٌ مِنِ اسْتَنْشَقَ يَسْتَنْشِقُ مَأْخُوذٌ مِنَ النَّشَقِ بِفَتْحِ النُّونِ، وَهُوَ إِدْخَالُ الشَّيْءِ الْمَائِعِ فِي الْأَنْفِ أَوِ السَّعُوطُ، وَالْاسْتِنْشَاقُ هُوَ جَذْبُ الْمَاءِ بِالنَّفْسِ إِذْخَالُ الشَّيْءِ الْمَائِعِ فِي الْأَنْفِ أَوِ السَّعُوطُ، وَالْاسْتِنْشَاقُ هُو جَذْبُ الْمَاءِ بِالنَّفْسِ إِلَى دَاخِل الْأَنْفِ.

وَالْاسْتِنْقَارُ: مَصْدَرٌ مِنِ اسْتَنْثَرَ يَسْتَنْثِرُ مُشْتَقُّ مِنَ النَّشْرِ، وَهُوَ الرَّمْيُ بِالشَّيْءِ، وَالْاسْتِنْقَارُ هُوَ إِخْرَاجُ الْمَاءِ وَطَرْحُهُ مِنْ دَاخِلِ الْأَنْفِ بَعْدَ إِدْ خَالِهِ، وَهُوَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: « مَنْ تَوضَا فَلْيَسْتَنْشِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ » 84 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. الْوُضُوءِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: « مَنْ تَوضَا فَلْيَسْتَنْشِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ » 84 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالْمُضْمَضَةُ وَالْاسْتِنْشَاقُ سُنَتَانِ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ، وَهُو حَاصِلُ الْمَذْهَب، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالنَّهْرِيُّ، وَرَبِيعَةُ الرَّأْيِ، وَقَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ اللَّانِي مَنْ سُعْدٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالنَّهْرِيُّ، وَرَبِيعَةُ الرَّأْي، وَقَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ

<sup>83-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء: (164) ومسلم في كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه: (227)

<sup>84-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستنثار في الوضوء: ( 161 ) ومسلم في كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنشاق: ( 22 ) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

السَّدُوسِيُّ خِلَافًا لِأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، فَإِنَّهُمْ رَجَّحُوا الْقُوْلَ بِوُجُوبِهِمَا فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ وِفَاقًا لِابْنِ أَبِي لَيْلَةَ، وَفَرَّقَ أَبُو تَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَالِدٍ الْكَلْبِي بَيْنَ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ، وَبَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالْاسْتِنْشَاقِ، فَأَوْجَبَ الْاسْتِنْشَاقَ فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ، وَقَالَ بِقَوْلِ الْأَوْلِينَ فِي الْمَضْمَضَةِ فِيهِمَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَ الْقَاسِمِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ، وَقَالَ بِقَوْلِ الْأَوْلِينَ فِي الْمَضْمَضَةِ فِيهِمَا، وَهُو قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَ الْقَاسِمِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ، وَقَالَ بِقَوْلِ الْأَوْلِينَ فِي الْمَضْمَضَةِ فِيهِمَا، وَهُو قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَ الْقَاسِمِ الْغُسْلِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالظَّاهِرِيُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِسُنِيَّتِهِمَا فِي الْوُضُوءِ وَوَاقًا لِلتَّوْرِي، وَالظَّاهِرِيُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِسُنِيَّتِهِمَا فِي الْوُضُوءِ وَوَاقًا لِلتَّوْرِي، وَالطَّاهِرِيُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِسُنِيَّتِهِمَا فِي الْوَضُوءِ الْمُخْدِولِ مُطْلَقًا، لِأَنَّهُمَا مِنْ جُمْلَةٍ غَسْلِ الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْآيَةِ، وَلَيْسَ الْقَائِلِينَ بِالْوُجُوبِ مُطْلَقًا، لِأَنَّهُمَا مِنْ جُمْلَةِ غَسْلِ الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْآيَةِ وَلَيْسَ هُنَاكَ نَصُّ صَرِيحٌ صَحِيحٌ يَقُولُ بِعَدَمِ فَرْضِيَّتِهِمَا، بَلْ، وَقَدْ بَالَغَ النَّيِيُ فِي الْأَمْرِ بِهِ فِي الْأَمْرِ بِهِ فِي الْأَمْرِ بِهِ فِي الْأَمْوِ بِهِ فِي الْأَمْرِ بِهِ فِي الْأَمْرِ بِهِ فِي الْأَنْ اللَّيْقُ فِي الْمُأْمِولِ بِهِ فِي الْمُأْمِولِ بِهِ فِي الْمُؤْمِ فِي الْمَالِقُولَ بَهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

وَقَالَ أَيْضًا: « وَبَالِغْ فِي الْاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا »<sup>86</sup> أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي أَفْعَالِ الْوُضُوءِ الْوُجُوبُ، إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي أَفْعَالِ الْوُضُوءِ الْوُجُوبُ، إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَلهُ أَعْلَمُ.

5 - وَرَدُّ مَسْحِ الرَّأْسِ: بِأَنْ يَرْجِعَ بِيَدَيْهِ مِنْ حَيْثُ بَدَأَ، لِحَدِيثِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ، فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ، وَضَعَ كَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ، فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ، وَضَعَ كَوْبَ رَخَهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ 87 كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأَسِهِ، فَأَمَرَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ \$87 أَبُو دَاوُدَ.

<sup>-86</sup> أخرجه أبو داود برقم: (144) عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه.

<sup>87-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (142) عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه.

<sup>88-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء: ( 122 ) وهو صحيح.

6- وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ: لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ قَالَ: « ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ، وَظَاهِرَهُمَا بِإِجْمَامَيْهِ » 88 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. 7- وَتَجْدِيدُ الْمَاءِ لَهُمَا: أَيْ لِمَسْحِ الْأُذُنَيْنِ بِأَنْ يُجَدِّدَ تَبْلِيلَ يَدَيْهِ بِالْمَاءِ غَيْرَ الْمَاءِ اللهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: « إِنَّهُ الَّذِي مَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ، لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: « إِنَّهُ مَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ، لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: « إِنَّهُ مَسَحَ بِهِ الرَّأْسَ » 89 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَإِنْ مَسَحَهُمَا بِبَقِيَّةِ الْمَاءِ الَّذِي مَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ فَحَسَنُ، لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِي عَيَّكِ كَمَا رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ كَمَا رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ تَوَضَّأَ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً » وَغَسَلَ عَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، وَعَسَلَ وَجْهَهُ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً » وَعَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً » وَعَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً » وَعُسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً » وَعُسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً » وَعَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً » وَعُسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً » وَعُسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً »

8- وَالتَّرْبِيبُ بَيْنَ الْفَرَائِضِ: وَهُوَ الْإِثْيَانُ بِعَمَلِ الْوُضُوءِ عَلَى التَّرْبِيبِ رُكْنًا بَعْدَ رُكْنٍ بِأَنْ يَغْسِلَ الْوَجْهَ أَوَّلًا، ثُمَّ الْيَدَيْنِ، ثُمَّ يَمْسَحَ الرَّأْسَ، ثُمَّ يَغْسِلَ الرِّجْلَيْنِ لِوُرُودِهَا مُرَتَّبَةً بِأَنْ يَغْسِلَ الرِّجْلَيْنِ لِوُرُودِهَا مُرَتَّبَةً فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى كَمَا فِي آيَةِ الْمَائِدَةِ الْمَذْكُورَةِ بِتَمَامِهَا، وَهُو حَاصِلُ الْمَذْهَبِ وِفَاقًا لِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى كَمَا فِي آيَةِ الْمَائِدَةِ الْمَذْكُورَةِ بِتَمَامِهَا، وَهُو حَاصِلُ الْمَذْهَبِ وِفَاقًا لِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى كَمَا فِي آيَةِ الْمَائِدَةِ الْمَذْكُورَةِ بِتَمَامِهَا، وَهُو حَاصِلُ الْمَذْهَبِ وِفَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالتَّوْرِي، وَاللَّيْثِ، وَالْأَوْزَاعِي، وَالصَّحِيحُ أَنَّ التَّرْبِيبَ وَاجِبُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، تَمَامُهُمُ وَوَلِهِ عَلَيْكَ : « فَابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ » 19 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.

<sup>88-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء: ( 122 )

<sup>89-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء: (122)

<sup>90-</sup> أخرجه النسائي: (101) وهو صحيح الإسناد.

<sup>91-</sup> أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب صفة القول بعد ركعتي الطواف: ( 2962 ) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنما.

وَأَيْضًا الْوُضُوءُ جَاءَ مُرَتَّبًا فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، فَوَجَبَ حَمَلُهُ كَذَلِكَ، وَحَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّارِعُ كَالتَّقَدُّمِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

### حُكْمُ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ وُضُوئِهِ نَاسِيًا

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ نَسِيَ فَرْضًا مِنْ أَعْضَائِهِ فَإِنْ تَذَكَّرَهُ بِالْقُرْبِ فَعَلَهُ وَحْدَهُ وَأَعَادَ مَا صَلَّى قَبْلَهُ، وَإِنْ تَرَكَ سُنَّةً فَعَلَهُ وَحْدَهُ وَأَعَادَ مَا صَلَّى قَبْلَهُ، وَإِنْ تَرَكَ سُنَّةً فَعَلَهُ وَحْدَهُ وَأَعَادَ مَا صَلَّى قَبْلَهُ، وَإِنْ تَرَكَ سُنَّةً فَعَلَهُ وَحُدَهُ وَأَعَادَ مَا صَلَّى قَبْلَهُ، وَإِنْ تَرَكَ سُنَّةً فَعَلَهُا وَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ.

وَمَنْ نَسِيَ لُمْعَةً غَسَلَهَا وَحْدَهَا بِنِيَّةٍ وَإِنْ صَلَّى قَبْلَ ذَلِكَ أَعَادَ.

وَمَنْ تَذَكَّرَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ بَعْدَ أَنْ شَرَعَ فِي الْوَجْهِ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا حَتَّى يُتِمَّ وُضُوءَهُ.

#### الشَّرْحُ

قوله: « وَمَنْ نَسِيَ فَرْضًا مِنْ أَعْضَائِهِ فَإِنْ تَذَكَّرَهُ بِالْقُرْبِ فَعَلَهُ وَمَا بَعْدَهُ، وَإِنْ طَالَ فَعَلَهُ وَحُدَهُ وَأَعَادَ مَا صَلَّى قَبْلَهُ » يَعْنِي أَنَّ الْمُتَوَضِّى إِذَا تَرَكَ غَسْلَ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ الَّتِي يَجِبُ غَسْلُهَا نَاسِيًا، كَالْوَجْهِ أَوِ الْيَدَيْنِ أَوِ الرِّجْلَيْنِ أَوْ تَرَكَ مَسْحَ رَأْسِهِ الْوُضُوءِ الَّتِي يَجِبُ غَسْلُهَا، ثُمَّ تَذَكَّرَ قَبْلَ أَنْ يَطُولَ زَمَنُ الْفَرَاغِ مِنْ أَعْضُو الْعَضْوِ الْمَنْسِي وَيَعْسِلُ أَيْضًا الْعُضْوَ الَّذِي يَلِيهِ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِ، مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَتُرُكَ غَسْلَ الْوَجْهِ نَاسِيًا، ثُمَّ تَذَكَّرَ بَعْدَ قَلِيلٍ، فَإِنَّهُ يَعِمُ لِغَسْلِ هَذَا الْعُضْوُ الْمَنْسِيُّ فَإِنَّهُ يُعِيدُ أَنْ يَتُرُكَ غَسْلَ الْوَجْهِ نَاسِيًا، ثُمَّ تَذَكَّرَ بَعْدَ قَلِيلٍ، فَإِنَّهُ يَعِمُ لِغَسْلِ هَذَا الْعُضْوُ الْمَنْسِيُّ فَإِنَّهُ يُعِيدُ غَسْلَ الْوَجْهِ نَاسِيًا، ثُمَّ تَذَكَّرَ بَعْدَ قَلِيلٍ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ لِغَسْلِهِ، فَإِذَا غَسَلَ الْوَجْهِ الَّذِي هُو الْعُضْوُ الْمَنْسِيُّ فَإِنَّهُ يُعِيدُ غَسْلَ الْوَجْهِ الْمَنْسِيُّ فَإِنَّهُ يُعِيدُ غَسْلَ الْيَدَيْنِ أَيْضًا وَالْمَنْ فَوالَهُ فَلَى الْمَنْسِيُّ فَإِنَّهُ يُعِيدُ غَسْلَ الْيَدَيْنِ أَيْضًا وَالْمَالِهِ، فَإِذَا غَسَلَ الْوَجْهَ الَّذِي هُو الْعُضْوُ الْمَنْسِيُّ فَإِنَّهُ يُعِيدُ غَسْلَ الْيَدَيْنِ أَيْصًا

وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بِنَاءً عَلَى وُضُوئِهِ، وَذَلِكَ لِيَكُونَ وُضُوؤُهُ مُرَتَّبًا كَمَا وَرَدَ فِي الْآيَةِ، وَهَكَذَا يَفْعَلُ إِذَا تَرَكَ مَسْحَ الرَّأْسِ، فَيَمْسَحُهُ بَعْدَ الذِّكْرِ بِقَلِيلٍ ثُمَّ يُعِيدُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ أَعْنِي الْبِنَاءَ عَلَى الْوُضُوءِ لِمَنْ فَرَّقَ وُضُوءَهُ نَاسِيًا، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ بِحَيْثُ يَجِفُ الْوُضُوءُ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ.

وَبَيَّنَ الْمُصَنِّفُ هُنَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ حَتَّى طَالَ الْوَقْتُ غَسَلَ الْعُضْوَ الْمَنْسِيَّ فَقَطْ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى غَسْلِ مَا بَعْدَهُ مِنَ الْأَعْضَاءِ، وَهَذَا خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ لَكَ مِنْ قَوْلِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى غَسْلِ مَا بَعْدَهُ مِنَ الْأَعْضَاءِ، وَهَذَا خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ لَكَ مِنْ قَوْلِ مَا لِكُ مِنْ قَوْلِ مَا لِكُ عَسْلِ الْعُضُو مَا أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى وُضُوئِهِ وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ، مَعَ أَنَّ الْاقْتِصَارَ عَلَى غَسْلِ الْعُضُو الْمُنْسِيّ دُونَ غَسْلِ مَا بَعْدَهُ لَا يُبْطِلُ الْوُضُوءَ.

ثُمَّ إِنَّهُ يُعِيدُ مَا صَلَّى قَبْلَ ذَلِكَ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ مَعًا وَهُو رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْقٍ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْقٍ وَالْكَبِي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةُ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لُمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْقٍ رَأَى رَجلًا يُصلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةُ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لُمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْقٍ رَأَى رَجلًا يُصلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةُ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لُمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْقٍ رَأَى رَجلًا يُصلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةُ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لُمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ عَلِيقٍ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ ﴾ 29 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَأَمَّا إِذَا نَسِيَ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ كَغَسْلِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ أَوْ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ أَوِ الْمُضْمَضَةِ أَوِ الْاسْتِنْشَاقِ لِمَنْ رَجَّحَ الْقَوْلَ بِسُنِيَّتِهِمَا، فَعَلَهَا لِمَا يَسْتَقْبِلُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَلَا يُعِيدُ مَا صَلَّى قَبْلَ ذَلِكَ.

وَقَوْلُهُ: « وَمَنْ نَسِيَ لُمْعَةً غَسَلَهَا وَحْدَهَا بِنِيَّةٍ وَإِنْ صَلَّى قَبْلَ ذَلِكَ أَعَادَ » بِضَمِّ اللَّامِ وَقُولُهُ: « وَمَنْ نَسِيَ لُمْعَةً غَسَلَهَا وَحْدَهَا بِنِيَّةٍ وَإِنْ صَلَّى قَبْلَ ذَلِكَ أَعَادَ » بِضَمِّ اللَّامِ وَسُكُونِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ الْبُقْعَةُ مِنَ السَّوَادِ خَاصَّةً، وَتُطْلَقُ عَلَى بَرِيقِ لَوْنِ الْجَسَدِ،

<sup>92-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب تفريق الوضوء: ( 175 )

وَكُلُّ لَوْنِ خَالَفَ لَوْنًا لُمْعَةٌ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا الْمَوْضِعُ الَّذِي لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ مِنْ أَعْضَاءِ وَصُوئِهِ وَلَمْ الْوُضُوءِ، وَالْجَمْعُ: لُمَعْ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُتَوَضِّى إِذَا تَرَكَ مَوْضِعًا مِنْ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ نَاسِيًا ثُمَّ تَذَكَّرَ، غَسَلَ الْمَوْضِعَ الْمَنْسِيَّ وَحْدَهُ بِنِيَّةِ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَذَلِكَ يَغْسِلْهُ نَاسِيًا ثُمَّ تَذَكَّرَ، غَسَلَ الْمَوْضِعَ الْمَنْسِيَّ وَحْدَهُ بِنِيَّةِ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَتَذَكَّرُ إِلَّا فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ الْفُرَاغِ مِنْهَا أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، لِحَدِيثِ صَاحِبِ اللَّمْعَةِ الْمُتَقَدِّمِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَنْ تَذَكَّرَ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ بَعْدَ أَنْ شَرَعَ فِي الْوَجْهِ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا حَتَّى يُتِمَّ وُضُوءَهُ ﴾ أَيْ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالْاسْتِنْشَاقَ نَاسِيًا ثُمَّ لَمْ يَتَذَكَّرْ حَتَّى بُتِمَّ وُضُوءَهُ ﴾ لَيْ أَيْ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالْاسْتِنْشَاقَ نَاسِيًا ثُمَّ لَمْ يَتَذَكَّرْ حَتَّى بَيْمَ وُضُوءَهُ ، لِأَنَّهُمَا سُنَّةُ مِنْ سُننِ بَدَأً غَسْلَ وَجْهِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ لِلْإِتْيَانِ بِهِمَا حَتَّى يُتِمَّ وُضُوءَهُ ، لِأَنَّهُمَا سُنَّةُ مِنْ سُننِ الْوُضُوءِ فِي الْمَذْهَبِ ، وَغَسْلُ الْوَجْهِ فَرْضٌ مِنْ فُرُوضِهِ ، فَلَا يَنْبَغِي تَرْكُ الْفَرْضِ بَعْدَ الْوُضُوءِ فِي الْمَذْهَبِ ، وَغَسْلُ الْوَجْهِ فَرْضٌ مِنْ فُرُوضِهِ ، فَلَا يَنْبَغِي تَرْكُ الْفَرْضِ بَعْدَ الْاشْتِغَالِ بِهِ مِنْهَا ، وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِفَرْضِيَتِهِمَا الْاشْتِغَالِ بِهِ مِنْهَا ، وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِفَرْضِيَتِهِمَا فَالرُّجُوعُ إِلَيْهِمَا وَالْإِتْيَانُ بِهِمَا وَاحِبُ تَمَسُّكًا بِوجُوبِ التَّرْتِيبِ ، وَهُو التَّحْقِيقُ عِنْدِي ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

## فَصْلٌ فِي فَضَائِلِ الْوُضُوءِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَفَضَائِلُهُ: التَّسْمِيَّةُ، وَالسِّوَاكُ، وَالزَّائِدُ عَلَى الْغَسْلَةِ الْأُولَى فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، وَالْبَدَاءَةُ بِمُقَدِّمِ الرَّأْسِ، وَتَرْتِيبُ السُّنَنِ، وَقِلَّةُ الْغَسْلَةِ الْأُولَى فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، وَالْبَدَاءَةُ بِمُقَدِّمِ الرَّأْسِ، وَتَرْتِيبُ السُّنَنِ، وَقِلَّةُ الْغَسْلَةِ الْأُولَى فِي الْعُضْو، وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « فَضَائِلِ » جَمْعُ فَضِيلَةٍ اسْمٌ مِنْ فَضُلَ يَفْضُلُ فَضْلًا، وَالْفَضْلُ مَا بَقِيَ مِنْ شَيْءٍ، وَيُطْلَقُ عَلَى الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْعَظِيمَةِ، وَفَضِيلَةُ الشَّيْخِ، أَيْ: صَاحِبُ الْمَكَانَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الرَّفِيعَةِ، وَالْهَاءُ دَلَالَةٌ عَلَى الْاسْمِ لَا هِيَ لِلتَّأْنِيثِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَكَانَةِ وَالْمُزَلَةِ الرَّفِيعَةِ، وَالْهَاءُ دَلَالَةٌ عَلَى الْاسْمِ لَا هِيَ لِلتَّأْنِيثِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَكَانَةِ وَالْمُزَلَةِ الرَّفِيعَةِ، وَالْهَاءُ دَلَالَةٌ عَلَى الْاسْمِ لَا هِيَ لِلتَّأْنِيثِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُكَانَةِ وَالْمُزَادُ بِالْفَضِيلَةِ هُنَا مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا سُنَةٍ، أَي الْمُسْتَحَبَّ أَوِ الْمَنْدُوبَ، وَهَاكَ فَضَائِلَ الْوُضُوءِ عَلَى التَّرْتِيبِ:

1- التَّسْمِيَةُ: بِأَنْ يَقُولَ عِنْدَ الشُّرُوعِ: (بِسْمِ اللهِ) وَالتَّسْمِيَةُ مَصْدَرُ مِنْ سَمَّى يُسَمِّعِ: تَسْمِيَةً، وَهِيَ جَعْلُ الْاسْمِ لِلشَّيْءِ وَتَسْمِيَتُهُ بِهِ، وَالْمَعْنَى هُنَا: قَوْلُ الْمُتَوَضِّعِ: بِسْمِ اللهِ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ التَّسْمِيَةَ سُنَّةُ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: « لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اللهِ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ التَّسْمِيةَ سُنَّةُ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ، وَالتَّعْمِ اللهِ عَلَيْهِ » وَالتَّعْمِ اللهِ عَلَيْهِ » وَالتَّعْمِ اللهِ عَلَيْهِ » وَالتَّعْمِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَالتَّعْمِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَالتَّعْمِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَالتَّعْمِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَالْمَعْمِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَالْمَعْمِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَالْمَعْمِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَالْمَعْمِ وَالْمَاءِ ، وَقَدْ قَالَ بِوْجُوبِهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ كَالْهَادِي وَالظَّاهِرِي.

<sup>93-</sup> أخرجه ابن ماجه برقم: (397) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

2- الستواك: يِكَسْرِ السِّينِ، وَهُوَ عُودٌ مِنْ شَجَرِ الْأَرَاكِ يُنْظَفُ بِهِ الْأَسْنَانِ، وَيُطْلَقُ عَلَى فِعْلِ السِّوَاكِ، وَيَتَحَقَّقُ السِّوَاكُ بِكُلِّ عُودٍ حَشِنٍ غَيْرُ الَّذِي يَجْرَحُ الشِّدْق، وَبَأُصْبُعِ الْيُدِ الْيُمْنَى، وَهُو سُنَةٌ مُؤَكَّدةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُصُوءِ، لَا فَضِيلةً مِنْ فَضَائِلِهِ كَمَا قَالَ الْمُصَيِّفُ، وَذَلِكَ لِمُبَالَغَةِ النَّبِيِ ﷺ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ وَمُعَاهَدَتِهِ، وَلِقُولِهِ ﷺ: قَالَ الْمُصَيِّفُ، وَذَلِكَ لِمُبَالَغَةِ النَّبِيِ ﷺ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ وَمُعَاهَدَتِهِ، وَلِقُولِهِ ﷺ: وَلَوْلا أَنْ اللهُ صَيِّفُ فِي كُلِّ وَضُوءٍ » 94 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَيُسَتِّ فِي كُلِّ وَضُوءٍ اللَّوْنِي الْمُحَافِقِ اللَّهُ اللهُ وَلَى الْمُنْتَعِبُهُ اللهُ وَقَاتِ تَطْيِيبًا لِلْفَم، لَكِنْ سُئِيْتُهُ آكَدُ عِنْدَ الْوُصُوءِ وَالصَّلاةِ. وَيُسَتِّ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْلَ فَي عَلَي الْغَسْلَ الرَّائِدَ عَلَى الْغَسْلَةِ الْأُولَى فِي غَسْلِ وَيُسَتِّ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنَ الْغُولَى وَيَعَلَى الْعَسْلَةِ الْأُولَى فَي عِصْلَ الرَّائِدَ عَلَى الْغَسْلَةِ الْأُولَى فِي غَسْلِ الْمُشْوَعِ وَالتَّالِقَةُ مَنْدُوبَةً مُسْلِقٍ الْمُولَى فِي غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، وَقَدْ ثَبَتَ الْأُولَى جَمِيعَ الْغُضُو و وَالتِّيَادَةُ الْمَنْكُورَةُ حَاصَّةٌ بِالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، وَقَلَ فِي صَفَةِ الْمُؤْمِنِ وَلَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَقَلَ فِي عَسْلَ رَجُلَقِهُ فَلَاثُ مِرْلَى عَثْمَانَ بْنِ عَقَانَ فِي صِفَةِ الْوُصُوءِ : أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ... « ثُمَّ عَسَلَ رَجُلَيْهِ فَلَاثُ مِرَادٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ الْوَلِي الْمُعْبِي اللهُ الله

4- الْبَدَاءَةُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ: لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا ﴾ 96 أُخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ. التَّرْمِذِيُّ.

94- أخرجه البخاري برقم: (7240) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>95-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا (159)

<sup>96-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (32) عن عبد الله بن زيد رضى الله عنه.

5- التَّرْتِيبُ بَيْنَ السُّنَنِ: فَيُقَدِّمَ غَسْلَ يَدَيْهِ إِلَى الْكُوعَيْنِ عَلَى الْمَضْمَضَةِ، وَالْمَضْمَضَةَ عَلَى الْاسْتِنْشَاقَ وَالْمُضْمَضَةَ عَلَى الْاسْتِنْشَاقَ عَلَى الْعَلَى الْلَّاسِتِنْشَاقَ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْمَالَ عَلَى الْمُعْتَلِقِيْكُ عَلَى الْعُلَقِيْقِ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْمُعْتِلَاقِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلْمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْكُ الْمُعْلَى الْ

6- وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى: وَهُوَ الْبِدَايَةُ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْقِ: « إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ » 97 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.

7- وَقِلَّةُ الْمَاءِ عَلَى الْعُضُو، لِأَنَّ الْإِكْثَارَ مِنْ إِهْرَاقِ الْمَاءِ مِنَ الْإِسْرَافِ الْمَنْهِيِ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: « وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ » الأنعام: (141) فَيُ قَوْلِهِ تَعَالَى: « وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ » الأنعام: (141) وَكَانَ عَلَيْكِ : « يَتَوَضَّأُ بِمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ » 98 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

97- أخرجه أحمد برقم: (8637) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده صحيح.

<sup>98-</sup> أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب في الوضوء بالمد: (56) عن سفينه مولى رسول الله عنه ورضي الله عنه

# وُجُوبُ تَخْلِيلِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ وَاللِّحْيَةِ الْخَفِيفَةِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَيَجِبُ تَخْلِيلُ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ، وَيَجِبُ تَخْلِيلُ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَيَجِبُ تَخْلِيلُ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ، وَيَجِبُ الْخُسْلِ وَلَوْ كَانَتْ اللِّحْيَةِ الْخَفِيفَةِ فِي الْوُضُوءِ دُونَ الْكَثِيفَةِ، وَيَجِبُ تَخْلِيلُهَا فِي الْغُسْلِ وَلَوْ كَانَتْ كَثِيفَةً.

## الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: ﴿ وَيَجِبُ تَخْلِيلُ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ ﴾ التَّخْلِيلُ مَصْدَرٌ مِنْ خَلَّلَ بِتَشْدِيدِ اللَّامِ الْأُولَى الْمَفْتُوحَةِ يُحَلِّلُ، وَهُوَ تَغْرِيجُ الشَّيْءِ وَتَوَسُّعُهُ، وَالْمُرَادُ هُنَا إِدْ خَالُ الْمَاءِ بَيْنَ الْأُصَابِعِ أَوِ الشَّعْرِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى كُلِّ مَا غَارَ مِنْ ذَلِكَ وَيُعَمِّمُهُ، وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ الْلَكَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَاجِبٌ عِنْدَ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَبَيْنَ الْيَدَيْنِ وَبَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَمُنِي اللّهُ عَنْدُ وَلَا الْمَالِكِيَّةِ، وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَبَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَهُو قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ، وَهُو قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَالرَّجْلَيْنِ، وَالرَّجْلَيْنِ بِإِيصَالِ الْمَاءِ إِلَى كُلِّ مَا خَفِي وَاللَّحْمِي، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ تَعْمِيمَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ بِإِيصَالِ الْمَاءِ إِلَى كُلِّ مَا خَفِي وَاللَّحْمِي، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ إِلَّا بِتَحْلِيلِهِمَا وَجَبَ التَّخْلِيلُ وَالرَّجْلَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالرَّعْلَى اللهُ عَنْهُ وَالِمِ مَا أَلْهُ عَنْهُ وَالِكُمْ وَاجِبُ، وَإِلَى كُلِ قُولُ الْمَاءِ إِلَى كُلِ قُورُهِ أَصَابِعِ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُو وَاجِبُ، وَإِنْ أَمْكُنَ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى كُلِ قُورُهِ وَاجِبُ، وَالْمِ اللهُ عَنْهُ قَالَ الْمَاءِ إِلَى كُلِ قُورُهِ وَاجِبُ، وَالْتَحْلِيلُ مُنْدُوبٌ إِلَيْهِ، لِحَدِيثِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ » وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ » وَفَي رَوَايَةٍ: ﴿ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ » وَفَي رَوَايَةٍ:

وَأَمَّا تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْحَفِيفَةِ الَّتِي تَظْهَرُ الْبَشَرَةُ تَحْتَهَا فَهُوَ وَاجِبٌ فِي الْوُضُوءِ خِلَافًا لِلْكَثِيفَةِ الَّتِي لَا تَظْهَرُ مِنْهَا الْبَشَرَةُ لِكَثْرَتِهَا، فَإِنَّهَا لَا يَجِبُ تَخْلِيلُهَا فِي الْوُضُوءِ فَصَارَتْ كَشَعْرِ الرَّأْسِ، غَيْرَ أَنَّهُ يَجِبُ تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ مُطْلَقًا فِي الْغُسْلِ.

وَلَفْظُ: (الْكَثِيفَةِ) اسْمٌ مُؤَنَّتُ مِنْ كَثُفَ يَكْثُفُ وَالْمَصْدَرُ: كَثَافَةٌ، وَهِيَ الْكَثْرَةُ وَالْالْتِفَافُ، وَاللِّحْيَةُ الْكَثِيفَةُ: الْكَثِيرَةُ الْمُلْتَفَّةُ.

وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ وُجُوبِ تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ فِي الْوُضُوءِ هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، فَهْمًا مِنْهُ أَنَّ اللِّحْيَةَ لِي الْوُضُوءِ هُو مَذْهَبُ مَا ظَهَرَ فَوْقَهَا، خِلَافًا لِابْنِ لَيْسَتْ مِنَ الْوَجْهِ، وَالْمَأْمُورُ بِعَسْلِهِ الْبَشَرَةُ، فَوَجَبَ غَسْلُ مَا ظَهَرَ فَوْقَهَا، خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُ رَجَّحَ الْقَوْلَ بِوُجُوبِ تَخْلِيلِهَا فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، وَإِلَيْهِ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ فَهْمًا مِنْهُمْ جَنَحَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنِ الْعَرِي، وَالْقُرْطُيِيُّ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ فَهْمًا مِنْهُمْ أَنَّ اللِّحْيَةَ مِنَ الْوَجْهِ، وَهُو مَأْمُورُ بِغَسْلِهِ مُطْلَقًا، فَوَجَبَ غَسْلُهَا بِإِيصَالِ الْمَاءِ إِلَيْهَا إِلَيْهَا بَلَا لَيْ مَنَ الْوَجْهِ، وَهُو مَأْمُورُ بِغَسْلِهِ مُطْلَقًا، فَوَجَبَ غَسْلُهَا فِي الْوُضُوءِ إِنْ كَانَتْ حَفِيفَةً لِأَنَّهَا بَدَلُ مِنَ الْبَشَرَة، قُلْثُ: وَالرَّاجِحُ عِنْدِي غَسْلُهَا فِي الْوُضُوءِ إِنْ كَانَتْ حَفِيفَةً لِأَنَّهَا بَدَلُ مِنَ الْبَشَرَة، قُلْثُ: وَالرَّاجِحُ عِنْدِي غَسْلُهَا إِنْ كَانَتْ كَثِيفَةً لِمُواظَبَةِ النَّبِي عَلَيْهُ الْبَيْ عَيْلَةً لِمُواظَبَةِ النَّبِي عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَنَّ رَسُولَ اللهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَنَّ وَمِمَّا يَشْهُمُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَنْس رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ الْمُعَلِي الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ المِنْ الْمُعَالَا اللهُ ا

<sup>99-</sup> أخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الأمر بتخليل الأصابع: (114) وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنثار: (142)

عَلَيْ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنْكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ، وَقَالَ: هَكَذَا أَمَرَنِيَ رَبِي عَزَّ وَجَلَّ » 100 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

لِأَنَّ الْقِيَامَ بِتَخْلِيلِ الْكَثِيفَةِ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى كُلِّ غَارَةٍ مِنْهَا أَمْرُ يَشُقُّ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، لَاسِيَمَا مَنْ كَثُرَتْ لِحْيَتُهُ وَكَثُفَتْ وَطَالَتْ جِدًّا، فَإِنَّهُ إِنِ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِهَا بِالْمَاءِ كَشَعْرِ الرَّأْسِ فَوَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَأَمَّا فِي الْغُسْلِ فَيَجِبُ تَخْلِيلُهَا مُطْلَقًا، لِأَنَّ بِالْمَاءِ كَشَعْرِ الرَّأْسِ فَوَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَأَمَّا فِي الْغُسْلِ فَيَجِبُ تَخْلِيلُهَا مُطْلَقًا، لِأَنَّ الْوَاجِبَ مِنَ الْغُسْلِ تَعْمِيمُ جَمِيعِ مَا أَمْكَنَ تَعْمِيمُهُ بِالْمَاءِ مِمَّا غَارَ وَخَفِيَ مِنَ الْخُسْلِ تَعْمِيمُ جَمِيعِ مَا أَمْكَنَ تَعْمِيمُهُ بِالْمَاءِ مِمَّا غَارَ وَخَفِيَ مِنَ الْجُسَدِ، حَتَى شَعْرِ الرَّأْسِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

100- أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية: ( 145 ) وهو صحيح.

### فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: فَصْلُ: نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ أَحْدَاثُ وَأَسْبَابُ: فَالْأَحْدَاثُ: الْبَوْلُ، وَالْغَائِطُ، وَالرِّيحُ، وَالْمَذْيُ، وَالْوَدْيُ.

وَالْأَسْبَابُ: النَّوْمُ الثَّقِيلُ، وَالْإِغْمَاءُ، وَالسُّكْرُ، وَالْجُنُونُ، وَالْقُبْلَةُ، وَلَمْسُ الْمَرْأَةِ إِنْ قَصَدَ اللَّذَّةَ أَوْ وَجَدَهَا، وَمَسُّ الذَّكرِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ أَوْ بِبَاطِنِ الْأَصَابِعِ.

## الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « نَوَاقِصُ الْوُصُوءِ أَحْدَاتُ وَأَسْبَابٌ: فَالْأَحْدَاثُ: الْبَوْلُ، وَالْغَائِطُ، وَالرِّيحُ، وَالْمَذْيُ، وَالْوَدْيُ » النَّوَاقِصُ جَمْعُ نَاقِضِ اسْمٌ مِنْ نَقَضَ يَنْقُضُ نَقْضًا، وَالنَّقْضُ هُوَ إِبْطَالُ الشَّيْءِ وَإِفْسَادُهُ بَعْدَ إِحْكَامِهِ، وَنَواقِضُ الْوُضُوءِ مُبْطِلَاتُهُ، وَهِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ: أَحْدَاتُ، وَأَسْبَابُ، فَالْأَحْدَاثُ جَمْعُ حَدَثٍ، وَهُوَ مَا يَنْقُضُ بِنَفْسِهِ مِنَ الْمُصَنِّفُ: أَحْدَاتُ، وَأَسْبَابُ، فَالْأَحْدَاثُ جَمْعُ حَدَثٍ، وَالْوَدْي. يَنفْسِهِ مِنَ الْحَارِحِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ كَالْبَوْلِ، وَالْغَائِطِ، وَالرِّيحِ، وَالْمَدْي، وَالْوَدْي. بِنفْسِهِ مِنَ الْحَارِحِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ كَالْبَوْلِ، وَالْغَائِطِ، وَالرِّيحِ، وَالْمَدْي، وَالْوَدْي. وَالْبَوْلُ مَعْرُوفٌ، وَأَمَّا (الْعَائِطُ) فَهُوَ اسْمٌ لِمَكَانٍ مُتَّسِعٍ مُطْمَئِنٍ مِنَ الْأَرْضِ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَقْصِدُهُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا تَسَتُّرًا عَنِ النَّاسِ، ثُمَّ اتَسْعَ فَصَارَ يُطْلَقُ عَلَى الْبِرَازِ الْعَرَبُ تَقْصِدُهُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا تَسَتُّرًا عَنِ النَّاسِ، ثُمَّ اتَسْعَ فَصَارَ يُطْلَقُ عَلَى الْبِرَازِ الْعَرَبُ تَقْصِدُهُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا تَسَتُّرًا عَنِ النَّاسِ، ثُمَّ اتَسْعَ فَصَارَ يُطْلَقُ عَلَى الْبِرَازِ الْعَوْطِ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْعَوْرِ، يُقَالُ: غَاطَ فِي الْمَاءِ إِذَا غَاصَ وَغَارَ فِيهِ، وَجَمْعُ الْغَائِطِ: أَغُواطُ وَغِيطَانٌ.

وَ (الْمَذْيُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الذَّالِ: مَاءٌ رَقِيقٌ يَخْرُجُ مِنْ مَجْرَى الْبَوْلِ عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ وَالتَّقْبِيلِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمُدَاعَبَاتِ النِّكَاحِيَّةِ.

وَ (الْوَدْيُ) كَالْمَذْيِ وَزْنًا: وَهُو مَاءٌ رَقِيقٌ أَبْيَضُ يَخْرُجُ عَقِبَ الْبَوْلِ، وَيَنْقُضُ الْوُضُوءُ بِخُرُوجٍ أَحَدِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: « أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ » المدثر: (4)

وَعُمُومُ قَوْلِهِ ﷺ: « لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ » 101 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَحَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْمَذْيِ، قَالَ: « كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْمَذْيِ، قَالَ: « كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاهُ، وَكُنْتُ أَسْالَ النَّبِيَّ عَلِيًّ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، وَكُنْتُ أَسْالَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ أَنْ أَسْالُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ » 102 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ: « وَالْأَسْبَابُ: النَّوْمُ الثَّقِيلُ، وَالْإِغْمَاءُ، وَالسُّكُرُ، وَالْجُنُونُ، وَالْقُبْلَةُ، وَلَمْسُ الْمَرْأَةِ إِنْ قَصَدَ اللَّذَةَ أَوْ وَجَدَهَا، وَمَسُّ الذَّكرِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ أَوْ بِبَاطِنِ الْأَصَابِعِ » أَي الْمَرْأَةِ إِنْ قَصَدَ اللَّذَةَ أَوْ وَجَدَهَا، وَمَسُّ الذَّكرِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ أَوْ بِبَاطِنِ الْأَصَابِعِ » أَي الْقِسْمَ الثَّانِي مِنْ قِسْمَي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ هُوَ الْأَسْبَابُ جَمْعُ سَبَبٍ بِفَتْحِ السِّينِ وَالْبَاءِ، وَهُو مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ، وَالْمُرَادُ بِالْأَسْبَابِ هُنَا الْأَشْيَاءُ الَّتِي لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ بِنَفْسِهَا، لَكِنْ تُسَبِّبُ إِلَى انْتِقَاضِهِ، وَمِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ:

<sup>101-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور: ( 135 ) ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة: ( 225 )

<sup>102-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور: ( 135 ) ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة: ( 225 )

1- النَّوْمُ النَّقِيلُ: وَقَدْ قَسَّمَ الْعُلَمَاءُ النَّوْمَ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: طَوِيلٌ تَقِيلُ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَشْعُرُ صَاحِبُهُ بِمَنْ يَأْتِي وَمَنْ يَذْهَبُ وَلَا بِأَيِّ حَرَّكَةٍ، وَنَقِيضُهُ طَوِيلٌ خَفِيفٌ وَهُوَ كَالطَّوِيلِ الثَّقِيلِ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ خَفِيفٌ وَهُوَ تَانِيهَا، وَثَالِثُهَا: قَصِيرٌ ثَقِيلٌ، وَهُوَ كَالطَّوِيلِ الثَّقِيلِ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ الْإِدْرَاكِ، وَضِدُّهُ قَصِيرٌ حَفِيفٌ وَهُو رَابِعُهَا الْأَخِيرُ، وَالتَّقِيلُ بِنَوْعَيْهِ يَنْقُصُ الْوُضُوءُ مِنْهُ، وَلَا يَنْقُصُ مِنَ الْحَفِيفِ بِنَوْعَيْهِ، وَهُو مَذْهَبُ رَبِيعَةَ الرَّأْي، وَمَالِكِ، وَالْأَوْرَاعِي جَمْعًا وَلَا يَنْقُصُ مِنَ الْحَفِيفِ بِنَوْعَيْهِ، وَهُو مَذْهَبُ رَبِيعَةَ الرَّأْي، وَمَالِكٍ، وَالْأَوْرَاعِي جَمْعًا وَلَا يَنْقُصُ مِنَ الْحَفِيفِ بِنَوْعَيْهِ، وَهُو مَذْهَبُ رَبِيعَةَ الرَّأْي، وَمَالِكٍ، وَالْأَوْرَاعِي جَمْعًا بَيْنَ حَدِيثِ عَلِي بِنَوْعَيْهِ، وَهُو مَذْهَبُ رَبِيعَةَ الرَّأْي، وَمَالِكٍ، وَالْأَوْرَاعِي جَمْعًا بَيْنَ حَدِيثِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ الللهُ عَنْهُمَا، أَمَّا حَدِيثُ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَفِيهِ قَوْلُهُ عَلِي إِن الْعَيْنُ وَكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَالُ » 103 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُولَ اللهِ عَيْكَ اللهِ عَلَيْهِ، فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى » 104 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: « وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءً » وَذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ إِلَى أَنَّ النَّوْمَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مُطْلَقًا تَرْجِيحًا لِحَدِيثِ عَلِيِّ عَلَى حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مُطْلَقًا تَرْجِيحًا لِحَدِيثِ عَلِيٍّ عَلَى حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قُلْتُ: وَمَذْهَبُ الْجَمْع هُوَ التَّحْقِيقُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

2-3-4 الإغْمَاءُ، وَالسُّكُرُ، وَالْجُنُونُ: (الْإِغْمَاءُ) مَرَضٌ يَحْدُثُ فِي الرَّأْسِ وَيُسَبِّبُ لِصَاحِبِهِ فُقْدَانَ وَعْيِهِ مُؤَقَّتًا، وَ(السُّكْرُ) تَسَتُّرُ الْعَقْلِ بِسَبَبِ شُرْبِ الْمُسْكِرَاتِ لِصَاحِبِهِ فُقْدَانَ وَعْيِهِ مُؤَقَّتًا، وَ(السُّكْرُ) تَسَتُّرُ الْعَقْلِ بِسَبَبِ شُرْبِ الْمُسْكِرَاتِ وَالْمُحَدِّرَاتِ، وَ(الْجُنُونُ) ذَهَابُ الْعَقْلِ بِسِحْرٍ أَوْ مُسْكِرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَكُلُّ مَنْ أَصَابَهُ وَالْمُحَدِّرَاتِ، وَ(الْجُنُونُ) ذَهَابُ الْعَقْلِ بِسِحْرٍ أَوْ مُسْكِرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَكُلُّ مَنْ أَصَابَهُ

<sup>103-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (253) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ضعيف. 104- أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب طول النجوى: (6292) ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء: ( 376)

أَحَدُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بَعْدَ وُضُوئِهِ بَطَلَ وُضُوؤُهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ بَعْدَ إِفَاقَتِهِ، لِكَوْنِ ذَلِكَ أَشَدُّ مِنَ النَّوْمِ، فَإِذَا وَجَبَ الْوُضُوءُ مِنَ النَّوْمِ الثَّقِيلِ الَّذِي هُوَ مَظَنَّةُ انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ فَوُجُوبُهُ مِنَ الْإِغْمَاءِ أَوِ السُّكْرِ، أَوِ الْجُنُونِ مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَاللهُ أَعْلَمُ. الْوُضُوءِ فَوُجُوبُهُ مِنَ الْإِغْمَاءِ أَوِ السُّكْرِ، أَوِ الْجُنُونِ مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَاللهُ أَعْلَمُ.

5-6 وَالْقُبْلَةُ، وَلَمْسُ الْمَرْأَةِ إِنْ قَصَدَ اللَّذَّةِ أَوْ وَجَدَهَا: اشْتَرَطَ الْمُصَنِّفُ قَصْدَ اللَّذَّةِ بِلَمْسِ الْمَرْأَةِ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِحَيْثُ يَنْتَقِضُ وُضُوؤُهُ بِمُجَرَّدِ اللَّمْسِ مَعَ اللَّقَصْدِ، سَوَاءٌ وَجَدَ اللَّذَّةَ أَوْ لَمْ يَجِدْهَا، وَهَذَا هُوَ حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْقَصْدِ، سَوَاءٌ وَجَدَ اللَّذَّةَ أَوْ لَمْ يَجِدْهَا، وَهَذَا هُو حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ لَا يَشْتَرِطُونَ ذَلِكَ، وَالْقُولُ بِانْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِلَمْسِ الْمَرْأَةِ هُو مَذْهَبُ الشَّافِعِي، لَا يَشْتَرطُونَ ذَلِكَ، وَالْقُولُ بِانْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِلَمْسِ الْمَرْأَةِ هُو مَذْهَبُ الشَّافِعِي، وَأَحْمَدَ، وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: « أَوْ لَامَسْتُمُ النِسَاءَ » النساء: 43 }. وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُلَامَسَةِ الْجَسُّ بِالْيَدِ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يُنْقُضُ بِالْقُبْلَةِ وَلَا يُنْقُضُ بِالْقُبْلَةِ وَلَا مَسْرِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الللهُ عَنْهَا: « أَنَّ النَّيْ يَ عَلْ قَبَلَ بَعضَ نِسَائِهِ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ » وَاللَّمْسِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « أَنَّ النَّيْ يَ عَلَى قَبْلَ بَعضَ نِسَائِهِ وَلَمْ يَتَوَضَّأً » أَنَّ النَّيْ يَعْضَ نِسَائِهِ وَلَمْ يَتَوَضَّأً » أَنَّ النَّيْ يَعْضَ نِسَائِهِ وَلَمْ يَتَوْطُأً »

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبَّلَهَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ: إِنَّ الْقُبْلَةَ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَلَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ »

وَإِنْ كَانَتِ الْقُبْلَةُ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى عَدَمُ انْتِقَاضِهِ بِاللَّمْسِ، لِأَنَّ الْقُبْلَةَ أَشَدُّ مِنَ اللَّمْسِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: « أَوْ لَامَسْتُمُ النِسَاءَ » النساء: 43 } فَالصَّحِيحُ أَشَدُ مِنَ اللَّمْسِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: « أَوْ لَامَسْتُمُ النِسَاءَ » النساء: 54 } فَالصَّحِيحُ مِنْ مَعْنَى الْمُلَامَسَةِ الْجِمَاعُ، وَهُوَ تَفْسِيرُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَبْرِ الْأُمَّةِ، وَيُؤيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ » البقرة: 237 }

<sup>105-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة: ( 179)

7- وَمَسُّ الذَّكْرِ بِبَاطِنِ الْكُفِّ أَوْ بِبَاطِنِ الْأَصَابِعِ: وَهَذَا هُوَ حَاصِلُ الْمَذْهَبِ جَمْعًا بَيْنَ حَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ وَحَدِيثِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، حَدِيثِ بُسْرَةَ: قَوْلُهُ عَلَيْ بُسْرَةَ: قَوْلُهُ عَلَيْ بَسْرَةً: هَوْلُهُ عَلَيْ بَسْرَةً: هَوْلُهُ عَلَيْ بَسْرَةً فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ » 106 وَأَمَّا حَدِيثُ طَلْقِ فَقَوْلُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعِنْدَهُ رَجُلُ كَأَنَّهُ بَدَوِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلْهُ وَعِنْدَهُ رَجُلُ كَأَنَّهُ بَدَوِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَعِنْدَهُ رَجُلُ كَأَنَّهُ بَدَوِيُّ، فَقَالَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلْهُ وَعِنْدَهُ رَجُلُ كَأَنَّهُ بَدَوِيُّ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكْرَهُ بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأَ؟ فَقَالَ عَلَى هُو إِلَّا بَضْعَةُ مِنْهُ ١٥٠ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِانْتِقَاضِ الْوُضُوءِ مِنْهُ مُطْلَقًا، وَبِهِ قَالَ الظَّاهِرِيُّ، أَخْذًا بِحَدِيثِ بُسْرَةَ، وَمَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ مُطْلَقًا تَمَسُّكًا بِحَدِيثِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَثْرَيْنِ بِحَمْلِ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ عَلَى النَّدْبِ، عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَثْرَيْنِ بِحَمْلِ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ عَلَى النَّدْبِ، أَوْلَى مِنَ التَّقْيِيدِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ أَوِ الْأَصَابِعِ، وَاللهُ تَعَالَى أَوْلَى مِنَ التَّقْيِيدِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ أَوِ الْأَصَابِعِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

106- أخرجه أبو داود برقم: (181) عن بسرة بنت صفوان رضى الله عنه.

<sup>107-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر: ( 182 ) والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر: ( 85 )

### حُكْمُ مَنْ شَكَّ فِي حَدَثٍ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ شَكَّ فِي حَدَثٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُوسُوسًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

#### الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا سَبَقَ لَهُ الْوُضُوءُ، فَتَرَدَّدَ فِي طَهَارَتِهِ، هَلْ أَحْدَثَ بَعْدَ الْوُضُوءِ حَدَثًا وَعْنِي أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا سَبَقَ لَهُ الْوُضُوءُ، فَتَرَدَّدَ فِي الطَّهَارَةِ وَالْحَدَثِ أَيُّهُمَا سَابِقُ، أَصْغَرَ مِنْ بَوْلٍ أَوْ رَيحٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، أَمْ لَا، أَوْ تَرَدَّدَ فِي الطَّهَارَةِ وَالْحَدَثِ أَيُّهُمَا سَابِقُ، أَكُانَ الْوُضُوءُ بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ أَوْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ؟ وَجَبَ عَلَيْهِ أَكَانَ الْوُضُوءُ لِإِزَالَةِ الشَّكِّ وَالتَّرَدُّدِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنِ اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ لِإِزَالَةِ الشَّكِ وَالتَّرَدُّدِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنِ اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَنَ، وَهَذَا هُوَ حَاصِلُ الْمَذْهَبِ.

قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى الشَّكِّ، بَلْ، يَتَمَادَى عَلَى يَقِينِهِ وَيَأْخُذُ بِالْأَصْلِ، وَهُو الطَّهَارَةُ وَعَدَمُ الْإِحْدَاثِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَثِيرِ الْوَسْوَسَةِ وَيَأْخُذُ بِالْأَصْلِ، وَهُو الطَّهَارَةُ وَعَدَمُ الْإِحْدَاثِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَثِيرِ الْوَسْوَسَةِ وَغَيْرِهِ، وَهَذَا هُو مَذْهَبُ الشَّافِعِي وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَيُو يَكْذِهِ فَالَ مَالِكُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَيُو يَكِدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَلِيَّةٍ: ﴿ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكُلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءً وَيُولِكُ فَوْلُهُ وَلِكَ قَوْلُهُ وَلِيَّةٍ: ﴿ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكُلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءً أَمْ لَا، فَلَا يَحْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ﴾ 108 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

<sup>108-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء: ( 137 ) ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث: ( 361 )

وَهَذَا الْحَدِيثُ قَاطِعٌ لِلنِّزَاعِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ الْأَصْلُ فِي بَقَاءِ الْأَشْيَاءِ عَلَى أَصُولِهَا حَتَّى يُتَيَقَّنَ خِلَافُ ذَلِكَ، وَلَا عِبْرَةَ بِالشَّكِّ الطَّارِئِ عَلَى ذَلِكَ، وَفَرَّقَ بَعْضُ أَصُولِهَا حَتَّى يُتَيَقَّنَ خِلَافُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ وَحُصُولِهِ خَارِجَهَا، فَقَالُوا بِانْتِقَاضِ الْوُضُوءِ فِي الْعُلَمَاءِ بَيْنَ حُصُولِ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ وَحُصُولِهِ خَارِجَهَا، فَقَالُوا بِانْتِقَاضِ الْوُضُوءِ فِي الْعُلَمَاءِ بَيْنَ حُصُولِ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ وَحُصُولِهِ خَارِجَهَا، فَقَالُوا بِانْتِقَاضِ الْوُضُوءِ فِي الْعُلَمَاءِ بَيْنَ حُصُولِ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ وَحُصُولِهِ خَارِجَهَا، فَقَالُوا بِانْتِقَاضِ الْوُضُوءِ فِي خَارِجِهَا دُونَ دَاخِلِهَا وَهُو رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ، وَعَنْهُ النَّقْضُ مُطْلَقًا، وَهُو حَاصِلُ الْمَذْهَبِ كَمَا تَقَدَّمَ.

# وُجُوبُ غَسْلِ الذَّكرِ كُلِّهِ مِنَ الْمَدْيِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَيَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ الذَّكْرِ كُلِّهِ مِنَ الْمَدْيِ، وَلَا يَغْسِلُ الْأُنْثَيَيْنِ.

وَالْمَذْيُ هُوَ الْمَاءُ الْخَارِجُ عِنْدَ الشَّهْوَةِ الصُّغْرَى بِتَفَكُّرِ أَوْ نَظَرِ أَوْ غَيْرِهِ.

#### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « الْأُنْثَيَيْنِ » بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الثَّاءِ عَلَى صِيغَةِ التَّثْنِيةِ، وَهُمَا بَيْضَتَانِ مِنْ أَعْضَاءِ التَّنَاسُلِ عِنْدَ أَصْلِ ذَكرِ الرَّجُلِ، وَيُطْلَقُ لَفْظُ الْأُنْثَيَيْنِ عَلَى الْأُذُنَيْنِ أَيْضًا، وَمِنْهُ قَوْلُ الْقَائِلِ:

وَكُنَّا إِذَا الْجَبَّارُ صَعَّرَ خَدَّهُ ضَرَبْنَاهُ تَحْتَ الْأُنْثَيَيْنِ عَلَى الْكَرْدِ

وَخُرُوجُ الْمَذْيِ مُوجِبٌ لِغَسْلِ الذَّكَرِ كُلِّهِ دُونَ الْخُصْيَتَيْنِ، أَيِ الْأُنْتَيَيْنِ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْمَذْيِ، قَالَ: « كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَ عَلَيْ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، وَكُنْتُ أَسْأَلُ النَّبِيَ عَلَيْ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَغْسِلُ ذَكْرَهُ وَيَتَوَضَّأُ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَقَدْ سَبَقَ تَعْرِيفُ الْمَذْيِ وَبَيَانُ حُكْمِهِ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>109-</sup> أخرجه البخاري: ( 178 ) عن علي بن أبي طالب رضي الله.

## مَا لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: فَصْلُ: لَا يَحِلُّ لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّى صَلَاةً، وَلَا طَوَافُ، وَلَا مَسُّ نُسْخَةِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَلَا جِلْدِهَا، لَا بِيَدِهِ وَلَا بِعُودٍ وَنَحَوهِ إِلَّا الْجُزْءَ مِنْ نُسْخَةِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ عَلَى غَيْرِ الْوُضُوءِ إِلَّا لِمُتَعَلِّمٍ فِيهِ مِنْهَا لِلْمُتَعَلِّمِ فِيهِ، وَلَا مَسُّ لَوْحِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ عَلَى غَيْرِ الْوُضُوءِ إِلَّا لِمُتَعَلِّمٍ فِيهِ أَوْ مُعَلِّمٍ فيهِ وَلَا مَسُّ لَوْحِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ عَلَى غَيْرِ الْوُضُوءِ إِلَّا لِمُتَعَلِّمٍ فِيهِ أَوْ مُعَلِّمٍ عَلَى مُنَاوِلِهِ لَهُ، وَالصَّبِيُّ فِي مَسِّ الْقُرْآنِ كَالْكَبِيرِ، وَالْإِثْمُ عَلَى مُنَاوِلِهِ لَهُ، وَمَنْ صَلَّى بِغَيْرٍ وُضُوءٍ عَامِدًا فَهُوَ كَافِرٌ وَالْعِيَاذُ بِاللّهِ.

#### الشَّرْحُ

بَعْدَ مَا أَنْهَى الْمُصَنِّفُ كَلامَهُ عَنِ الْوُضُوءِ وَبَيَانِ وَاجِبَاتِهِ وَمُسْتَحَبَّاتِهِ وَمُبْطِلَاتِهِ، شَرَعَ هُنَا فِي بَيَانِ مَا لَا يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا الطَّهَارَةُ، شَرَعَ هُنَا فِي بَيَانِ مَا لَا يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَتَوَضَّا مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا الطَّهَارَةُ، وَمِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةُ مُطْلَقًا، أَيْ فَرِيضَةً كَانَتْ أَوْ نَافِلَةً مِنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَالْخُسُوفِ، وَمُو أَمْرٌ مُجْمَعُ وَالْجَنَائِزِ، فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُتَوضِّيِ أَنْ يُصَلِّي أَيَّ صَلَاةٍ إِلَّا بِالْوُضُوءِ، وَهُو أَمْرٌ مُجْمَعُ وَالْجَنَائِزِ، فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُتَوضِّي أَنْ يُصَلِّي أَيَّ صَلَاةٍ إِلَّا بِالْوُضُوءِ، وَهُو أَمْرٌ مُجْمَعُ عَلَيْهِ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةً أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَى عَلَيْهِ لَا خِلَافَ أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، لِأَنَّ الْمَحْفُوظَ مِنْ فَعِلِ النَّبِيِّ عَلَيْتٍ فِي الطَّوَافُ بِالْوُضُوءِ كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِعْلِ النَّبِيِّ عَلَيْتٍ فِي حَجَّتِهِ الطَّوَافُ بِالْوُضُوءِ كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

<sup>110-</sup> أخرجه البخاري برقم: (135) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

قَالَتْ: ﴿ أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ » 111 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَعَلَى ذَلِكَ تَرْجَمَ لَهُ الْبُحَارِيُّ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَم جَوَازِ الطَّوَافِ بِدُونِ الْوُضُوءِ إِلَّا بِالْأَخْذِ بِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ: « خُدُوا عَتِي مَناسِكُمُ » 112 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. وَمِمَّا لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّيُ مَسُّ مُصْحَفِ الْقُرْآنِ وَمَا جُلِدَهُ بِهِ مِنَ الْجِلْدِ وَغَيْرِهِ، وَمِمَّا لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُتَوْضِيُ مَسُّ مُصْحَفِ الْقُرْآنِ وَمَا جُلِدَهُ بِهِ مِنَ الْجِلْدِ وَغَيْرِهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَسُّ بِالْيَدِ أَوْ بِالْعُودِ أَوْ نَحْوِهِ، غَيْرُ أَنَّهُ رُجِّصَ فِي مَسِّ جُزْءٍ مِنْهُ لِمَنْ يَتَعَلَّمُ فِيهِ أَوْ مِنْهُ لِمَنْ يَتَعَلَّمُ فِيهِ أَوْ مَسُّ اللَّوْحِ الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ إِلَّا لِمَنْ يَتَعَلَّمُ فِيهِ أَوْ مُعْمَلِ الْقُرْآنُ وَكَحُمْ الصَّبِيِ فِي مَسِّ مُصْحَفِ الْقُرْآنِ كَحُكْمِ مُعَلِّمِ يُصَحِحُ مَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ الْحَطَإِ، وَحُكْمُ الصَّبِيِّ فِي مَسِّ مُصْحَفِ الْقُرْآنِ كَحُكْمِ الْكَبِيرِ أَوْ أَشَدُّ مِنْهُ لِأَنَّ الصَّبِيِّ لَا يُؤْمَنُ مِنْهُ التَّلُوْثُ بِالنَّجَاسَةِ، وَانْتِهَاكُ حُرْمَتِهِ، لَكِنَّ الصَّبِيِ فِي مَسِ مُصْحَفِ الْقُرْآنِ كَحُكْمِ الْكَبِيرِ أَوْ أَشَدُّ مِنْهُ لِأَنَّ الصَّبِيِّ لَا يُونَ عَلَى عَاتِقِ الْكَبِيرِ الَّذِي سَمَحَ الْمُؤْمِ الْنَاجِي مَنْهُ التَّلُوثُ عَنْهُ الْقَلَمُ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَهَذَا هُو الْإِثْمَ الْحَاصِلَ مِنْ مَسِ الصَّبِيِّ الْقُرْآنَ عَلَى عَيْرُ وُضُوءٍ عَلَى عَاتِقِ الْكَبِيرِ الَّذِي سَمَحَ مَا وَقَعَ فِيهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ أَخْذًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: « لَا يَمَسُهُ إِلَّا يَصَلُ الْمُنْهُ إِلَّا لَكُسُلُهُ إِلَّا لَمُهُ إِلَا الْمُؤْمِ النَّيِ عَيْرُ وَمُو إِلَّا النَّيِي عَيْقُ فِيمَا كَتَبَ لِعَمْرِو بُنِ حَزْمٍ: ﴿ لَا يَمَسُهُ إِلَّا الْمُؤْمِ النَّهِ مُنَاكِلًا الْمُؤْمِ الْنَقِي فِيمَا كَتَبَ لِعَمْرِو بُنِ حَزْمٍ: ﴿ لَا يَمَسُهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهِ عَلَوهُ فِي اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهُ هُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الللّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُ

وَخَالَفَهُمُ الشَّعْبِيُّ عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيِّ الظَّاهِرِي فَخَالُوا بِجَوَازِ مَسِّ مُصْحَفِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ حَمْلًا مِنْهُمْ قَوْلَهُ: « لَا يَمَسُّهُ إِلَّا

<sup>111-</sup> أخرجه البخاري بتمامه برقم: (1641)

<sup>112-</sup> أخرجه النسائي في الكرى بتمامه برقم: (3062)

<sup>113-</sup> أخرجه مالك في كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن: (1)

الْمُطَهِّرُونَ » عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُطَهِّرِينَ الْمَلَائِكَةُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَلَى عَنْهُمَا، وَانْتَصَرَ لَهُ صَاحِبُ الْمُحَلَّى، قُلْتُ: وَالْأَحْسَنُ أَلَّا يَمَسَّ الْقُرْآنِ إِلَّا عَلَى الْوُضُوءِ تَكْرِيمًا لَهُ وَتَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَمَنْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ عَامِدًا فَهُوَ كَافِرٌ وَالْعِيَادُ بِاللهِ ﴾ يَعْنِي أَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَقَدْ كَفَرَ، لَكِنْ هَذَا لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَدْ كَفَرَ، لَكِنْ هَذَا لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَيْسَتْ مِنْ مُوجِبَاتِ الْكُفْرِ وَنَوَاقِضِ الْإِيمَانِ، وَأَحْسِبُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ أَنْ فُوضُ وَيَعْمِمِا اللهِ وَنَوَاقِضِ الْإِيمَانِ، وَأَحْسِبُ أَنَّ مُرَادَ اللهِ وَرَسُولِهِ يَفْعَلَ ذَلِكَ اسْتِهْزَاءً بِالدِّينِ، أَوْ إِحْلَالًا لِذَلِكَ، لِأَنَّ الدِّينَ مَبْنِيُّ عَلَى تَعْظِيمِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَشَعَائِرِ شَرِيعَتِهِمَا، وَتَحْكِيمِهِمَا فِي كُلِّ أَمْرٍ مِنَ الْأَمُورِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنُويَّةِ، وَالْاسْتِهْزَاءُ بِشَعْدِ مِنْ ذَلِكَ مُنَاقِضٌ لَهُ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ فَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ فَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ فَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ فَي اللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ الْكَالْتِهُ وَلَا لَا لَاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ الْعَبُ وَلَاكَ عَلْ أَبِللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ الْكَافِرَاءُ مَا كُنَّا نَحُوضُ وَنَا الْكَالِمُهُ عَلَى اللهِ اللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ

وَأُمَّا إِذَا لَمْ يَسْتَحِلَّ ذَلِكَ وَلَمْ يَفْعَلْهُ عَلَى وَجْهِ الْاسْتِهْزَاءِ وَالتَّلاعُبِ بِالدِّينِ، فَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَيْسَ بِكَافِرٍ، بَلْ، هُوَ عَاصٍ يُعَدُّ فِعْلُهُ هَذَا مِنَ الْكَبَائِرِ، لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إِلَى التَّلاعُبِ أَنَّهُ لَيْسَ بِكَافِرٍ، بَلْ، هُوَ عَاصٍ يُعَدُّ فِعْلُهُ هَذَا مِنَ الْكَبَائِرِ، لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إِلَى التَّلاعُبِ أَنَّهُ لَيْسَ بِكَافِرٍ، بَلْ، هُو عَاصٍ يُعَدُّ فِعْلُهُ هَذَا مِنَ الْكَبَائِرِ، لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إِلَى التَّلاعُبِ بِالدِينِهِ وَنَفْسِهِ، بِالدِينِهِ وَنَفْسِهِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ ذَلِكَ كُلِّهِ سَلامَةً لِدِينِهِ وَنَفْسِهِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

## فَصْلٌ فِي الْغُسْلِ وَمُوجِبَاتِهِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: فَصْلُ: يَجِبُ الْغُسْلُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: الْجَنَابَةِ، وَالْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ.

فَالْجَنَابَةُ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا: خُرُوجُ الْمَنِيِّ بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ فِي نَوْمٍ أَوْ يَقَظَةٍ بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَالثَّانِي: مَغِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْج.

وَمَنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ كَأَنَّهُ يُجَامِعُ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ مَنِيُّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَجَدَ فِي مَنَامِهِ كَأَنَّهُ يُجَامِعُ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ مَنِيُّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَجَدَ فِي ثَوْمِةٍ فِي ثَوْبِهِ مَنِيًّا يَابِسًا لَا يَدْرِي مَتَى أَصَابَهُ اغْتَسَلَ وَأَعَادَ مَا صَلَّى مِنْ آخِرِ نَوْمِةٍ نَامَهَا فِيهِ.

## الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « الْغُسْلُ » بِضَمّ الْغَيْنِ وَإِسْكَانِ السّينِ اسْمٌ مِنَ الْاغْتِسَالِ، وَالْغُسْلُ بِالضّمّ الْوُضوءِ، وَالْمُرَادُ بِالْغُسْلِ هُنَا الْمَاءُ الَّذِي يُغْتَسَلُ بِهِ، وَبِالْفَتْحِ فِعْلُ الْاغْتِسَالِ عَكْسُ الْوُضوءِ، وَالْمُرَادُ بِالْغُسْلِ هُنَا إِفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى جَمِيعِ الْجَسَدِ لِإِزَالَةِ الْجَنَابَةِ، وَهُوَ وَاجِبٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، قَالَ إِفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى جَمِيعِ الْجَسَدِ لِإِزَالَةِ الْجَنَابَةِ، وَهُو وَاجِبٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، قَالَ اللهَ فَا لَكُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا » المائدة: (6)

وَقَالَ عَلَيْ الْخُسُلُ » أَخْرَجَهُ البِّرْمِذِيُّ. وَعَبَ الْغُسُلُ » 114 أَخْرَجَهُ البِّرْمِذِيُّ. وَقَوْلُهُ: « مُوجِبَاتُ » بِضَمِّ الْمِيمِ جَمْعُ مُوجِبِ اسْمٌ مِنْ أَوْجَبَ يُوجِبُ إِيجَابًا، وَمُوجِبَاتُ » بِضَمِّ الْمِيمِ جَمْعُ مُوجِبِ اسْمٌ مِنْ أَوْجَبَ يُوجِبُ إِيجَابًا، وَمُوجِبَاتُ الْغُسُلِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي تُوجِبُهُ عَلَى الْمُكَلَّفِ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ، وَهِيَ: الْجَنَابَةُ، وَمُوجِبَاتُ الْغُسُلِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي تُوجِبُهُ عَلَى الْمُكَلَّفِ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ، وَهِيَ: الْجَنَابَةُ،

<sup>114-</sup> أخرجه أخرجه الترمذي برقم: (108) عن عائشة رضي الله عنها، وهو صحيح.

وَالْحَيْضُ، وَالنِّفَاسُ، فَ(الْجَنَابَةُ) مَصْدَرُ مِنْ جَنَبَ يَجْنُبُ جَنْبًا وَجَنَابَةُ، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ الْبُعْدُ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا: حَالُ مَنْ يَنْزِلُ مِنْهُ الْمَنِيُّ بِالْجِمَاعِ أَوِ الْاحْتِلَامِ، لِكَوْنِهِ الْأَصْلِ الْبُعْدُ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا: حَالُ مَنْ يَنْزِلُ مِنْهُ الْمَنِيُّ بِالْجِمَاعِ أَوِ الْاحْتِلَامِ، لِكَوْنِهِ يَبْعُدُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّى يَغْتَسِلَ، وَيُسَمَّى جُنْبًا بِضَمِّ الْجِيمِ وَالنُّونِ. وَأَمَّا الْحَيْضُ، وَالنِّفَاسُ فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَنْهُمَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

وَالْجَنَابَةُ عَلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: خُرُوجُ الْمَنِيِّ بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ حَالَ النَّوْمِ أَوِ الْيَقَظَةِ، بَوَسِيلَةِ الْجِمَاعِ أَوِ الْاحْتِلَامِ، وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْغُسْلِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ : «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» أَلْحَرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَهَذَا مِنَ الْمُحَسِّنَاتِ اللَّفْظِيَّةِ، وَيُسَمَّى الْجِنَاسَ التَّامَّ، وَالْمُرَادُ بِالْمَاءِ الْأَوَّلِ مَاءُ الْاغْتِسَالِ، وَالتَّانِي الْمَنِيُّ، أَيْ إِنَّمَا يَجِبُ الْغُسْلُ مِنْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ.

وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ قِسْمَيِّ الْجَنَابَةِ: مَغِيبُ رَأْسِ ذَكَرِ الْبَالِغِ فِي الْفَرْجِ، وَهُوَ مُوجِبُ لِلْغُسْلِ الْغُسْلُ » 116 أَخْرَجَهُ لِلْغُسْلِ أَيْضًا، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ : « إِذَا تَجَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ » 116 أَخْرَجَهُ البَّرْمِذِيُّ.

وَالْمُوْجِبُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ: انْقِطَاعُ دَمِ الْحَيْضِ، وَالنَّفَسَاءِ وَجَبَ الْغُسْلُ وَدَمُ النِّفَاسِ لِلنَّفَسَاءِ وَجَبَ الْغُسْلُ وَدَمُ النِّفَاسِ لِلنَّفَسَاءِ وَجَبَ الْغُسْلُ وَدَمُ النِّفَاسِ لِلنَّفَسَاءِ وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهَا، لِقَوْلِهِ عَيْنَ الْعُسْلِي » 117 أَخْرَجَهُ عَلَيْهَا، لِقَوْلِهِ عَيْنَ الْمُعْرِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي » 117 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

115- أخرجه مسلم برقم: (343) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<sup>116-</sup> أخرجه أخرجه الترمذي برقم: (108) عن عائشة رضي الله عنها، وهو صحيح.

<sup>117-</sup> أخرجه مسلم برقم: (334) عن عائشة رضى الله عنها.

وَلَمَّا نَفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَهِلَّ » 118 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَوْلُهُ: « وَمَنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ كَأَنَّهُ يُجَامِعُ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ مَنِيٌّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ » يَعْنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَأَى فِي نَوْمِهِ كَأَنَّهُ يُجَامِعُ مَعَ زَوْجَتِهِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَلَمْ يَرَ شَيْئًا مِنَ الْمُنِيِّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الْغُسْلِ، لِأَنَّ الْغُسْلَ لَا يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْاحْتِلَامِ إِلَّا إِذَا وَجَدَ الْمَنِيِّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الْغُسْلِ، لِأَنَّ الْغُسْلَ لَا يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْاحْتِلَامِ إِلَّا إِذَا وَجَدَ الْمَنِيِّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الْغُسْلِ، لِأَنَّ الْغُسْلَ لَا يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْاحْتِلَامِ إِلَّا إِذَا وَجَدَ الْبَلَلَ مِنَ الْمَنِيِّ، سَوَاءُ ذَكَرَ الْاحْتِلَامَ أَمْ لَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلِيْهِ: لَمَّا سُعُلَ « عَنِ الرَّجُلِ الْبَكُلِ مِنَ الْمَنِيِّ، سَوَاءُ ذَكَرَ الْاحْتِلَامَ أَمْ لَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلِيْهِ: لَمَّا سُعُلَ « عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبُكُلِ مِنَ الْمَنِيِّ، سَوَاءُ ذَكَرَ الْاحْتِلَامَ أَمْ لَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: لَمَّا سُعُلَ « عَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَكُلُ وَلَا يَنِي الْوَجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَكُلُ وَلَا يَذِي لَكُو الْهُ يَعْمُ لَا عُسُلَ عَلَيْهِ » [11 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقَوْلُهُ: « وَمَنْ وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ مَنِيًّا يَابِسًا لَا يَدْرِي مَتَى أَصَابَهُ اغْتَسَلَ وَأَعَادَ مَا صَلَّى مِنْ آخِرِ نَوْمِةٍ نَامَهَا فِيهِ » يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ مَنِيًّا قَدْ يَبِسَ وَلَمْ يَدْرِ مِنْ آخِرِ نَوْمِةٍ نَامَهَا فِيهِ » يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ مَنِيًّا قَدْ يَبِسَ وَلَمْ يَدْرُهُ فِي مَتَى أَصَابَهُ، فَإِنَّهُ يَغْتَسِلُ وَيُعِيدُ مَا صَلَّى بَعْدَ نَوْمِهِ الْأَخِيرِ الَّذِي لَمْ يَنَمْ نَوْمًا غَيْرَهُ فِي هَدَا الثَّوْبِ الْمُصِيبِ بِالْمَنِيِّ، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي مُوطَّإِ، وَهُو حَاصِلُ الْمَذْهَبِ أَخْذًا هَوَ اللهِ عَمْرَ بْنِ الْمُحَلِيبِ بِالْمَنِيِّ، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي مُوطَّإِ، وَهُو حَاصِلُ الْمَذْهَبِ أَخْدًا بِعَمْلِ عُمْرَ بْنِ الْمُحَلِيبِ بِالْمَنِيِّ، وَهَذَا مُوافِقٌ لِمَا فِي مُوطَّإِ، وَهُو حَاصِلُ الْمَذْهَبِ أَخْدًا بِعَمْلِ عُمْرَ بْنِ الْمُحَلِيبِ بِالْمَنِيِّ، وَهَذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا الْخَوْلُ إِلَا احْتَلَمْ وَمَا شَعَرْتُ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْ مُ وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ مَا رَأَى فِي أَرَانِي إِلَا احْتَلَمْ وَمَا شَعَرْتُ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ، قَالَ: فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي أَرَانِي إِلَا احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ، قَالَ: فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي

<sup>118-</sup> أخرجه مسلم برقم: (1209) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

<sup>119-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه: ( 236 )

ثَوْبِهِ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ، وَأَذَّنَ أَوْ أَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى بَعدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا » 120 أَخْرَجَهُ مَالِكُ.

### فَصْلٌ فِي فَرَائِضِ الْغُسْلِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: فَصْلُ: فَرَائِضُ الْغُسْلِ: النِّيَّةُ عِنْدَ الشُّرُوعِ، وَالْفَوْرُ، وَالْخُدُلُ، وَالْعُمُومُ.

#### الشَّرْحُ

فَرَائِضُ الْغُسْلِ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

1- النِّيَّةُ عِنْدَ الشُّرُوعِ: أَيْ عِنْدَ بَدَاءَةِ الْغُسْلِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْقِ: « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلّ الْمُرْعِ مَا نَوَى » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

2- وَالْفَوْرُ: وَهُوَ الْإِتْيَانُ بِأَعْمَالِ الْغُسْلِ مُتَوَالَيَةً مُتَتَابَعَةً بِدُونِ بُطْءٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَنْهُ فِي الْوُضُوءِ.

3- وَالدَّلْكُ: وَهُوَ إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْجَسَدِ مَعَ مُصَاحَبَةِ الْمَاءِ لِيَتَحَقَّقَ وُصُولُ الْمَاءِ لِلْبَشَرَةِ، وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَالْمُزنِي صَاحِبِ الشَّافِعِي خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ لِلْبَشَرَةِ، وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَالْمُزنِي صَاحِبِ الشَّافِعِي خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ بِوُجُوبِ الدَّلْكِ فِي الْغُسْلِ، وَهُو مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعُلْمَاءِ، وَرَوَاهُ الْقَاضِي أَبُو الْفَرْجِ اللَّيْتِي عَنْ مَالِكٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّلْكَ لَمْ يَرِدْ فِي شَيْءٍ الْعُلَمَاءِ، وَرَوَاهُ الْقَاضِي أَبُو الْفَرْجِ اللَّيْتِي عَنْ مَالِكٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّلْكَ لَمْ يَرِدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْاَتَنْ بِالْمَاءِ لَا الْوَارِدَةِ بِصِفَةِ غُسْلِهِ عَلَيْقٍ، قُلْتُ: وَالتَّنْبِيتُ إِنْ كَانَ تَعْمِيمُ الْجَسَدِ بِالْمَاءِ لَا

<sup>120-</sup> أخرجه مالك في كتاب الطهارة، باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر: (80)

يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالدَّلْكِ فَهُوَ وَاجِبٌ، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

4- وَالْعُمُومُ: أَيْ تَعْمِيمَ جَمِيعِ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ بِإِيصَالِهِ إِلَى كُلِّ مَا خَفِيَ مِنْهُ وَغَارَ، وَهُوَ الثَّابِتُ مِنْ غُسْلِهِ عَلَيْكِ ، وَاللهُ أَعْلَم.

## فَصْلٌ فِي سُنَنِ الْغُسْلِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَسُنَنُهُ: غَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ كَالْوُضُوءِ، وَالْمَضْمَضَةُ، وَالْإِسْتِنْشَاقُ، وَالْإِسْتِنْثَارُ، وَغَسْلُ صِمَاخِ الْأُذُنِ وَهِيَ الثُقْبَةُ اللَّهُ فِي الثُقْبَةُ اللَّهُ فَيَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا. الدَّاخِلَةُ فِي الرَّأْسِ، وَأَمَّا صَحْفَةُ الْأُذُنِ فَيَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا.

#### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « صِمَاخِ الْأُذُنِ » بِكَسْرِ الصَّادِ، وَهُوَ فَتْحَةُ الْأُذُنِ الْحَارِجِيَّةُ الَّتِي تُفْضِي إِلَى دَاخِلِ الرَّأْسِ، وَهُوَ مَدْخَلُ الصَّوْتِ، وَيُجْمَعُ عَلَى صُمُخِ وَأَصْمِحَةٍ.

وَقَوْلُهُ: « صَحْفَةُ » بِفَتْحِ الصَّادِ وَإِسْكَانِ الْحَاءِ: الْقَصْعَةُ الَّتِي يُجْعَلُ فِيهَا الطَّعَامُ، وَالْمُرَادُ هُنَا مَا ظَهَرَ مِنْ لَحْمَةِ الْأُذُنِ، وَالْجَمْعُ: صِحَافٌ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَنْ مُعْظَمِ هَذِهِ السُّنَنِ فِي الْوُضُوءِ، وَيَشْهَدُ عَلَيْهَا مَا أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: ﴿ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى شِمَالِهِ، يَعْتَسِلُ بِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، يَعْتَسِلُ بِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَعَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ خَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، فَعَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ خَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ عَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ » 121 ثُمَّ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَى مِنْ مَقَامِهِ فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ » 121 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

<sup>121-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب تفريق الغسل والوضوء: (265)

## فَصْلٌ فِي فَضَائِلِ الْغُسْلِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَفَضَائِلُهُ: الْبِدَايَةُ بِغَسْلِ النَّجَاسَةِ ثُمَّ الذَّكَرِ فَيَنْوِي عِنْدَهُ، ثُمَّ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، ثُمَّ أَعْلَى جَسَدِهِ، وَتَثْلِيثُ غَسْلِ الرَّأْسِ، وَتَقْدِيمُ شِقِّ جَسَدِهِ الْأَيْمَنِ، وَتَقْلِيلُ الْمَاءِ عَلَى الْأَعْضَاءِ.

وَمَنْ نَسِيَ لُمْعَةً أَوْ عُضْوًا مِنْ غُسْلِهِ بَادَرَ إِلَى غَسْلِهِ حِينَ تَذَكُّرِهِ وَلَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، وَمَنْ نَسِي لُمْعَةً أَوْ عُضْوًا مِنْ غُسْلِهِ بَادَرَ إِلَى غَسْلُهُ، فَإِنْ كَانَ فِي أَعْضَاءِ وَأَعَادَ مَا صَلَّى قَبْلَهُ، وَإِنْ أَخَرَهُ بَعْدَ ذِكْرِهِ بَطَلَ غُسْلُهُ، فَإِنْ كَانَ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَصَادَفَهُ غَسْلُ الْوُضُوءِ أَجْزَأَهُ.

#### الشَّرْحُ

وَيَشْهَدُ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْفَضَائِلِ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ الْمُتَقَدِّمُ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ مِنْ نَحْوِ عَنْهُمَا، وَهُوَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ مِنْ نَحْوِ الْجَلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفَيْهِ فَلَا يُسَوِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ الْحَدَد بِكَفَيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ » 122 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

<sup>122</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة: ( 240 ) قوله: (الحلاب) بكسر الحاء وفتح اللام، وهو إناء صغير يحلب فيها.

وَأُمَّا تَقْلِيلُ الْمَاءِ عَلَى الْأَعْضَاءِ فَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَغْتَسِلُ بِحَمْسِ مَكَاكِيكَ، وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُوكِ » 123 قَوْلُهُ: « وَمَنْ نَسِيَ لُمْعَةً أَوْ عُضُوًا مِنْ غُسْلِهِ بَادَرَ إِلَى غَسْلِهِ حِينَ تَذَكُّرهِ... » يَعْنِي قَوْلُهُ: « وَمَنْ نَسِيَ لُمْعَةً أَوْ عُضُوا مِنْ غُسْلِهِ بَادَرَ إِلَى غَسْلِهِ لَمْ يَعْسِلْهُ أَوْ تَرَكَ الْعُضْوَ مَنْ أَعْضَاءِ غُسْلِهِ لَمْ يَعْسِلْهُ أَوْ تَرَكَ الْعُضْوَ نَفْسَهُ نَاسِيًا كَالرَّأْسِ أَوِ الْيَدِ أَوِ الرِّجْلِ ثُمَّ تَذَكَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُبَادِرُ إِلَى غَسْلِ هَذَا الشَّهْرِ، ثُمَّ يُعِيدُ مَا صَلَّى قَبْلَ التَّذَكُّرِ الْمُوضِعِ أَوِ الْعُضُو الْمَنْسِي وَلَوْ كَانَ التَّذَكُّرُ بَعْدَ الشَّهْرِ، ثُمَّ يُعِيدُ مَا صَلَّى قَبْلَ التَّذَكُرِ الْمُوضِعِ أَوِ الْعُضُو الْمَنْسِي وَلَوْ كَانَ التَّذَكُّرُ بَعْدَ الشَّهْرِ، ثُمَّ يُعِيدُ مَا صَلَّى قَبْلَ التَّذَكُرِ وَالْعُسُلِ وَوْجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ وَمَا صَلَّى قَبْلَ التَّذَكُر لِتَرْكِ الْمُوالَاقِ، وَهِيَ فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ كَمَا هُو الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهِ عَلَيْهِ الْمُقْرُومِ مَنَ الْمُذَوّةِ عَلَيْهِ مُبْطِلُ لِلْوُضُوءِ كَمَا هُو الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهُ وَمَا مَلَى الْمُؤْضُ عَلَيْهِ الْمُؤْنِ وَمَا لَكُونُ وَعَلَيْهِ مُبْطِلُ لِلْوُضُوءِ كَمَا هُو الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهُ مَا الْمُؤْمُ وَ عَلَيْهِ مُبْطِلُ لِلْوُضُوءِ كَمَا هُو الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهُ وَمَا مَلَيْهِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَ تَرْكَ الْفَرْضَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ مُبْطِلُ لِلْوُضُوءِ كَمَا هُو الْمُشَوْدُ مِنَ الْمَذْهُ وَلَا عَلَيْهُ مُنْطِلُ لِلْوُضُوءِ .

وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْعُضْوُ الْمَنْسِيُّ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ كَالْوَجْهِ أَوِ الْيَدَيْنِ أَوِ الرِّجْلَيْنِ وَتَذَكَرَ ذَلِكَ عِنْدَمَا يَتَوَضَّأُ، فَعَسَلَهُ فِي الْوُضُوءِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ هَذَا يُشِيرُ إِلَى فَلِكَ عِنْدَمَا يَتَوَضَّأُ، فَعَسَلَهُ فِي الْوُضُوءِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ هَذَا يُشِيرُ إِلَى فَلْكِ عِنْدِي أَنْ الْأَحْوَطَ عِنْدِي أَنْ الْأَحْوَطَ عِنْدِي أَنْ يَيَّةِ الْغُسُلِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، غَيْرَ أَنَّ الْأَحْوَطَ عِنْدِي أَنْ يَغْسِلَهُ بِنِيَّةِ الْجُنَابَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْ : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ، وَإِنَّمَا لَكُلّ امْرِئِ مَا نَوَى » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَأَمَّا كَوْنُهُ يُعِيدُ جَمِيعَ مَا صَلَّى قَبْلَ التَّذَكُّرِ وَلَوْ كَانَ التَّذَكُّرُ بَعْدَ شَهْرٍ، فَفِيهِ نَظُرُ، لِأَنَّ وَأَمَّرُ التَّبِيِّ عَلَيْ صَاحِبَ اللَّمْعَةِ بِإِعَادَةِ مِنَ الشَّرْعِ، وَأَمْرُ النَّبِيِّ عَلَيْ صَاحِبَ اللَّمْعَةِ بِإِعَادَةِ

<sup>123-</sup> أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة: (325) قوله: (مكاكيك) جمع مَكُّوك، بتشديد الكاف المضمومة، وهو كوب صغير يشرب به، أعلاه ضيق ووسطه واسع.

الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى الْوُجُوبِ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ عَدَمُ الْأَمْرِ بِالْإِعَادَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ: ﴿ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّا فَتَرَكَ مُوضِعَ ظُفْرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُ عَلَى قَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ﴾ 124 فَأَمَرهُ النَّبِيُ عَلَى الْوُصُوءِ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ غَسْلِ الْعُضْوِ الْمَتْرُوكِ، وَالْجَمْعُ النَّبِيُ عَلَى الْوُجُوبِ، وَلِذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيهِ إِعَادَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِعَادَةِ عَلَى النَّدْبِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ، وَلِذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيهِ إِعَادَةُ بَيْنَ البِّسْيَانِ وَبَيْنَ التَّذَكُّرِ شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ جَمِيعِ مَا صَلَّى قَبْلَ التَّذَكُّرِ، سَوَاءٌ كَانَ مَا بَيْنَ البِّسْيَانِ وَبَيْنَ التَّذَكُّرِ شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ إِنْ كَانَ هُنَاكَ فَرْقُ بَيْنَ الْحِيلِي وَبَيْنَ هَذَا النَّاسِي، لِأَنَّ الْحَيْضَ عَلَى الْحَافِضِ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ فَرْقُ بَيْنَ الْحَافِضِ وَبَيْنَ هَذَا النَّاسِي، لِأَنَّ الْحَيْضَ عَلَى الْتَحْفِيقِ فَيْلُ اللِّيَسْيَانِ، عَلَى أَي حَالٍ مَا ذَكُرْتُ لَكَ مِنْ عَدَم وُجُوبِ الْإِعَادَةِ هُو التَّعْقِيقُ إِنْ شَاءَ الللهُ تَعَلَى أَنْ مَنَ الْمَا وَلَقِ مَا عَلَى أَيْ فَالَا لِلْعَلَاةِ مُو فَا اللَّاسِي، لِأَنَّ الْحَيْضَ وَبَيْنَ هَذَا النَّاسِي، لِأَنَّ الْحَيْضَ وَالْ فَيْ فَيْ عَلَى أَي حَالِ مَا ذَكُرْتُ لَكَ مِنْ عَدَم وُجُوبِ الْإِعَادَةِ هُو التَّحْقِيقُ إِنْ شَاءَ الللهُ تَعَالَى.

<sup>124-</sup> أخرجه مسلم: (243) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه.

## فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ الْجَنَابَةِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: فَصْلُ: لَا يَحِلُّ لِلْجُنُبِ دُخُولُ الْمَسْجِدِ، وَلَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إِلَّا الْآيَةَ وَنَحْوَهَا لِلتَّعَوُّذِ وَنَحْوهِ.

وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ الْبَارِدِ أَنْ يَأْتِيَ زَوْجَتَهُ حَتَى يُعِدَّ الْآلَةَ إِلَّا أَنْ يَحْتَلِمَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْه.

# الشَّرْحُ

وَبَعْدَمَا أَنْهَى الْمُؤَلِّفُ كَلَامَهُ عَنْ بَيَانِ الْغُسْلِ وَأَحْكَامِهِ، طَفِقَ هُنَا يُبَيِّنُ لَنَا مَوَانِعَ الْمُؤلِّفِ الْمُسْجِدِ، لِقَوْلِهِ الْجَنَابَةِ، أَيِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي لَا يَجُوزُ لِلْجُنْبِ فِعْلُهَا، وَمِنْ ذَلِكَ دُخُولُ الْمَسْجِدِ، لِقَوْلِهِ الْجَنَابَةِ، أَيِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي لَا يَجُوزُ لِلْجُنْبِ فِعْلُهَا، وَمِنْ ذَلِكَ دُخُولُ الْمَسْجِدِ، لِقَوْلِهِ الْجَنَابَةِ، وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا » النساء: (43)

وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا لِلظَّاهِرِي وَمَنْ وَافَقَهُ، فَإِنَّهُ أَجَازَ لَهُ الدُّخُولَ فِي الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا، وَإِلَيْهِ جَنَحَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَأَجَازَهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقَ إِذَا تَوضَّأَ الْجُنُبُ، لِأَنَّ الْمُسْجِدِ مُطْلَقًا، وَإِلَيْهِ جَنَحَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَأَجَازَهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقَ إِذَا تَوضَّأَ الْجُنُبُ، لِأَنَّ الْوُضُوءَ يُحَقِّفُهُ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ: « أَنَّ الْوُضُوءَ يُحَقِّفُهُ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ: « أَنَّ الْوُضُوءَ يُحَقِّفُهُ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ: « أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَانُوا يَتَوَضَّئُوونَ وَهُمْ جُنُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَيَتَحَدَّتُونَ » 125

وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إِلَّا مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ مِمَّا لَمْ يُجَاوِزْ آيَةً وَاحِدَةً وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْجُنْبِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إِلَّا مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ مِمَّا لَمْ يُجَاوِزْ آيَةً وَاحِدَةً وَنَحْوَهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَخْذًا بِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ

<sup>125 -</sup> ذكره تقي الدين ابن تيمية في الفتاوي: ج: (21) ص: (344)

اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُب، فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلَا وَلَا آيَةً » 126

وَحَالَفَهُمُ الطَّبَرِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ فَقَالُوا بِجَوَازِ ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ اللَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُا: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَذْكُرُ اللهِ عَلَيْ يَذْكُرُ اللهِ عَلَيْ يَذْكُرُ اللهِ عَلَيْ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِغَيْرِهِ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ » 127 وَالذِّكْرُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِغَيْرِهِ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ » 127 وَالذِّكْرُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِغَيْرِهِ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ » 125 وَالذِّكْرُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِغَيْرِهِ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَاللهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهُ

قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ الْبَارِدِ أَنْ يَأْتِيَ زَوْجَتَهُ حَتَى يُعِدَّ الْآلَةَ إِلَّا أَنْ يَحْتَلِمَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْه ﴾ يَعْنِي أَنَّ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى اغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ لِضَرُورَةٍ أَنْ يَحْتَلِمَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْه ﴾ يَعْنِي أَنَّ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى اغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ لِضَرُورَةٍ بِهِ لَا يَحْوَزُ لَهُ أَنْ يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ حَتَّى يَجِدَ مَا يَسْخُنُ بِهِ الْمَاءَ، إِلَّا إِذَا احْتَلَمَ، فَلَا بِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ حَتَّى يَجِدَ مَا يَسْخُنُ بِهِ الْمَاءَ، إِلَّا إِذَا احْتَلَمَ، فَلَا بَالْ إِذَا احْتَلَمَ، فَلَا يَسْخُنُ بِهِ الْمَاءَ وَهُوعُهُ، وَهُو حُرُوجُ الْمَنِيِ الَّذِي يَمْنَعُهُ الصَّلَاةَ.

قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ عِنْدِي جَوَازُ ذَلِكَ، وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الشَّجَةُ أُو الْجُرْحُ لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ بِالْمَاءِ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ وَيُصَلِّي حَتَّى يَبْرَأً، لَاسِيَمَا إِذَا كَانَ شَدِيدَ الشَّهْوَةِ يَتَأَذَّى بِتَرْكِ الْجِمَاعِ، لِأَنَّ اللهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَالدِّينُ مَبْنِيُّ عَلَى التَّيْسِيرِ، وَكَذَلِكَ الْمُسَافِرُ الَّذِي الشَّهُ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَالدِّينُ مَبْنِيُّ عَلَى التَّيْسِيرِ، وَكَذَلِكَ الْمُسَافِرُ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ الْمَاءُ وَهُو فِي الصَّحْرَاءِ بِحَيْثُ لَا يَطْمَعُ فِي وُجُودِهِ بِقُرْبٍ، فَإِنَّهُ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ لَيْسَ مَعَهُ الْمَاءُ وَهُو فِي الصَّحْرَاءِ بِحَيْثُ لَا يَطْمَعُ فِي وُجُودِهِ بِقُرْبٍ، فَإِنَّهُ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ

<sup>126-</sup> أخرجه أحمد في المسند: (872) ورجاله ثقات.

<sup>127-</sup> أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب ذكر الله تعالى حال الجنابة وغيرها: ( 373 )

وَيَتَيَمَّمُ هُوَ وَزَوْجْتُهُ حَتَّى يَجِدَا الْمَاءَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِي، وَالشَّافِعِي، وَأَحْمَدَ، وَالْأَوْزَاعِي، وَإِلَيْهِ مَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَكَرِهَ ذَلِكَ النُّهْرِيُّ وَمَالِكُ، وَالتَّحْقِيقُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَوَّلُونَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

#### فَصْلٌ فِي التَّيَمُّم

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَيَتَيَمَّمُ الْمُسَافِرُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَالْمَرِيضُ لِفَرِيضَةٍ قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَيَتَيَمَّمُ الْمُسَافِرُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَالْمَرِيضُ لِفَرَائِضِ إِذَا خَافَ خُرُوجَ وَقْتِهَا. وَلَا يَتَيَمَّمُ الْحَاضِرُ الصَّحِيحُ لِلْفَرَائِضِ إِذَا خَافَ خُرُوجَ وَقْتِهَا. وَلَا يَتَيَمَّمُ الْحَاضِرُ الصَّحِيحُ لِنَافِلَةٍ وَلَا جُمُعَةٍ وَلَا جَنَازَةٍ إِلَّا إِذَا تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ الْجَنَازَةُ.

#### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « التَّيَمُّم » بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْيَاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ الْمَضْمُومَةِ، مَصْدَرُ مِنْ تَيَمَّمَ يَتَيَمَّمُ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ الْقَصْدُ، يَمَّمْتُ الشَّيْءَ أَيْ قَصَدْتُهُ وَتَوَخَّيْتَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَلَا وَهُوَ فِي الْأَصْلِ الْقَصْدُ، يَمَّمْتُ الشَّيْءَ أَيْ قَصَدْتُهُ وَتَوَخَّيْتَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ » البقرة: 267}.

أَيْ لَا تَقْصِدُوا الْحَبِيثَ الَّذِي لَيْسَ بِجَيِّدٍ فِي الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى.

وَالْمُرَادُ بِالتَّيَمُّمِ هُنَا ضَرْبُ الْكَفَّيْنِ عَلَى الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ أَوْ تَخْفِيفِ الْأَكْبَرِ، وَهُو قَائِمُ مَقَامَ الْوُضُوءِ، وَيُسَمَّى طَهَارَةً تُرَابِيَّةً، وَهُو مَشْرُوعٌ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ أَوْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْوُضُوءِ، وَيُسَمَّى طَهَارَةً تُرَابِيَّةً، وَهُو مَشْرُوعٌ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ أَوْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْوُضُوءِ، وَيُسَمَّى طَهَارَةً تُرَابِيَّةً، وَهُو مَشْرُوعٌ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ السَّيْعُمَالِهِ لِضَرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا مِؤْمُ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ النساء: (43)

وَقَالَ ﷺ: « الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ » 128 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَالتَّيَمُّمُ خَصِيصَةٌ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْ: « أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: كَانَ كُلُّ نَبِي يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبلِي، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَأَسْوَدَ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبلِي، وَجُعِلَتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبلِي، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرةِ شَهْر، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةُ » 129 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَيَتَيَمَّمُ الْمُسَافِرُ فِي سَفَرِ الطَّاعَةِ لَا الْمَعْصِيةِ، كَمَا يَتَيَمَّمُ الْمَرِيضُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ خَشْيَةَ زِيَادَةِ الْمَرَضِ أَوْ تَأَخُّرِ الْبُرْءِ لِصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ خِلَافًا لِلْحَاضِرِ الصَّحِيحِ الَّذِي لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَخَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ لِصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَقَطْ دُونَ النَّافِلَةِ وَالْجُمُعَةِ وَالْجَنَازَةِ إِلَّا إِذَا تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ الْجَنَازَةُ كَأَنْ يُعَيَّنَ الْفَرِيضَةِ فَقَطْ دُونَ النَّافِلَةِ وَالْجُمُعَةِ وَالْجَنَازَةِ إِلَّا إِذَا تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ الْجَنَازَةُ كَأَنْ يُعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجَنَازَةُ إِلَا هُوَ، لِأَنَّ النَّافِلَةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ إِمَامًا لَهَا، أَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ إِلَّا هُو، لِأَنَّ النَّافِلَةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عَلَيْهِ، وَالْجُمُعَةَ وَقْتُهَا وَاسِعُ يَسَعُهُ طَلَبَ الْمَاءِ، وَالْجَنَازَةَ إِذَا لَمْ تَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ كَالنَّافِلَةِ. عَلَيْهِ كَالنَّافِلَةِ . وَالْجُمُعَةَ وَقْتُهَا وَاسِعُ يَسَعُهُ طَلَبَ الْمَاءِ، وَالْجَنَازَةَ إِذَا لَمْ تَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ كَالنَّافِلَةِ . وَالنَّحُمْعَةَ وَقْتُهَا وَاسِعُ يَسَعُهُ طَلَبَ الْمَاءِ، وَالْجَنَازَةَ إِذَا لَمْ تَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ كَالنَّافِلَةِ . وَالنَّحْمِيةِ وَيْقُ أَنَّهُ يَحُونُ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي فَقَدَ الْمَاءَ وَأَيْسَ مِنْ وُجُودِهِ فِي الْوَقْتِ أَنْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ السَّقَوْ السَّقَامُ السَّقَالُ السَّقَامُ الطَّاعَةِ أَوِ الْمَعْصِيَةِ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَطْلَقَ السَّقَامُ السَّقَامُ السَّقَامُ السَّقَامُ الطَّعَةِ أَوِ الْمَعْصِيَةِ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَطْلَقَ السَّقَامُ السَّقَامُ السَّقَامُ السَّقَامُ الطَّاعَةِ أَو الْمَعْصِيةِ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَطْلَقَ السَّقَامُ السَّقَامُ السَعْمَ الْمَاءِ الْمَامِ الْمُعْصِيةِ ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَطْلَقَ السَّقَامُ الْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَعُمُ الْمَاءَ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَلَا لَمَاءً وَالْمَاءِ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاعِقُ الْمُالْقَ السَاعُولُ الْمَاءَ اللْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَالِعُ الْمَاعِقُ الْمَالَقُ السَاعُولُ الْمَاعِقُولُ الْمَاعِقُولُ

<sup>128-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم: ( 332 )

<sup>129-</sup> أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب: (335) ومسلم في كتاب المساجد، باب: (521) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما.

وَلَمْ يُقَيِّدُهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَالتَّقْيِيدُ بِالطَّاعَةِ مِمَّا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ شَيْءٍ، وَقَدْ قَالَ بِضَعْفِ هَذَا التَّقْيِيدِ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْقُرْطُيُّ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ.

وَكَذَلِكَ تَقْصِيرُ جَوَازِ تَيَمُّمِ الْحَاضِرِ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ دُونَ النَّافِلَةِ وَالْجُمُعَةِ كُلُّ هَا ضَعِيفٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ، لِأَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلُ مِنَ الْوُضُوءِ، فَكُلُّ مَا يَجُوزُ لِلْمُتَوَضِّيِ يَجُوزُ لِلْمُتَوَضِّي يَجُوزُ لِلْمُتَوَضِّي يَجُوزُ لِلْمُتَيَّمُم كَمَا سَيَأْتِي، فَيَجُوزُ لِلْحَاضِرِ الَّذِي فَقَدَ الْمَاءَ وَحَافَ يَجُوزُ لِلْمُتَوضِّي يَجُوزُ لِلْمُتَيَّمُم كَمَا سَيَأْتِي، فَيَجُوزُ لِلْحَاضِرِ الَّذِي فَقَدَ الْمَاءَ وَحَافَ حُرُوجَ الْوَقْتِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّي بِهِ مَا شَاءَ مِنَ الصَّلَواتِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّوَافِلِ مَا لَمْ يَنْتَقِضِ التَّيَمُّمُ، وَلَا يُعِيدُ مَا صَلَّى إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِي فَإِنَّهُ قَالَ بِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ، وَالتَّحْقِيقُ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالله أَعْلَمُ.

## فَصْلٌ فِي فَرَائِضِ التَّيَمُّمِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَفَرَائِضُ التَّيَمُّمِ: النِّيَّةُ، وَالصَّعِيدُ الطَّاهِرُ، وَمَسْحُ الْوَجْهِ، وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ، وَضَرْبَةُ الْأَرْضِ الْأُولَى، وَالْفَوْرُ، وَدُخُولُ الْوَجْهِ، وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ، وَضَرْبَةُ الْأَرْضِ الْأُولَى، وَالْفَوْرُ، وَدُخُولُ الْوَقْتِ، وَاتِّصَالُهُ بِالصَّلَاةِ.

## الشَّرْحُ

وَلِلتَّيَمُّمِ فَرَائِضٌ، وَهِيَ:

1- النِّيَّةُ: لِحَدِيثِ: « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، فَيَنْوِي الْمُتَيَمِّمُ بِتَيَمُّمِهِ اسْتِبَاحَةَ الصَلَاةِ وَنَحْوهَا.

2- وَالصَّعِيدُ الطَّاهِرُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا » النساء: (43) وَ (الصَّعِيدُ) اسْمُ لِكُلِّ مَا ظَهَرَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ تُرَابٍ وَغَيْرِهِ، فَيَتَوَحَّى لِتَيَمُّمِهِ وَ(الصَّعِيدُ) اسْمُ لِكُلِّ مَا ظَهَرَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ تُرَابٍ وَغَيْرِهِ، فَيَتَوَحَّى لِتَيَمُّمِهِ مَكَانًا طَاهِرًا غَيْرَ نَجِس.

3-4- وَمَسْحُ الْوَجْهِ، وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ » النساء: (43)

وَلِحَدِيثِ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمُ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ » 130 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

<sup>130-</sup> أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب التيمم: ( 368 )

5- وَالضَّرْبَةُ الْأُولَى: لِحَدِيثِ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ السَّابِقِ: « ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَالْحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

6- وَالْفُورُ: بِأَنْ يَأْتِيَ الْمُتَيَمِّمُ بِجَمِيعِ أَعْمَالِ التَّيَمُّمِ مُتَوَالِيَةً بِدُونِ تَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَنِ الْفَوْرِ أَوِ الْمُوَالَاةِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

7-8- وَدُخُولُ الْوَقْتِ، وَاتِّصَالُهُ بِالصَّلَاةِ: هَذَا هُوَ حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ تَمَسُّكًا بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: « إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ تَمَسُّكًا بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: « إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ تَمَسُّكًا بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: « إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الطَّلَاةِ » المائدة: (6)

وَبِقَوْلِهِ عَلِي الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الطَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُورُهُ » 131 أُمَّتِي الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُورُهُ » 131

وَحَالَفَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ دُحُولِ الْوَقْتِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِي وَالرُّهْرِي وَأَحْمَدَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَإِلَيْهِ جَنَحَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ مِنَ النَّابِعِينَ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ شَعْبَانَ وَابْنُ رُشْدٍ الْحَفِيدُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، حَتَّى قَالَ ابْنُ رُشْدٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، حَتَّى قَالَ ابْنُ رُشْدٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، حَتَّى قَالَ ابْنُ رُشْدٍ بِضَعْفِ قَوْلِ الْأَوَّلِينَ، قُلْتُ: وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ، وَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْقَائِلُونَ بِاشْتِرَاطِ دُخُولِ الْوَقْتِ مِنْ آيَةِ الْمَائِدَةِ فَلَا حُجَّةَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْاشْتِرَاطِ، لِأَنَّ مَعْنَى الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ التَّحْقِيقُ لَهَا، وَهَذَا يَكُونُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَقَبْلَهُ، وَكَذَلِكَ لَا حُجَّة اللهُ الْصَّلَاةِ النَّوَقْتِ وَقَبْلَهُ، وَكَذَلِكَ لَا حُجَّة

<sup>131-</sup> أخرجه أحمد في المسند: ( 22137 ) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وهو صحيح الإسناد.

فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَّامَةَ السَّابِقِ عَلَى ذَلِكَ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا سِيقَ لِلْإِخْبَارِ لَا لِلتَّوْقِيتِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

## الْمُرَادُ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ وَمَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَالصَّعِيدُ هُوَ التُّرَابُ وَالطُّوبُ، وَالْحَجَرُ، وَالثَّلْجُ، وَالْخَضْخَاضُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

وَلَا يَجُوزُ بِالْجِصِّ اَلْمَطْبُوخِ، وَالْحَصِيرِ، وَالْخَشَبِ، وَالْحَشِيشِ، وَنَحْوِهِ، وَلَحَشِيشِ، وَنَحْوِهِ، وَرُخِصَ لِلْمَرِيضِ فِي حَائِطِ الْحَجَرِ وَالطُّوبِ إِنْ لَمْ يَجِدْ مُنَاوِلًا غَيْرَهُ.

#### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: «وَالصَّعِيدُ هُو التُّرَابُ وَالطُّوبُ، وَالْحَجُرُ، وَالتَّلْجُ، وَالْحَضْحَاضُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ» يَعْنِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّعِيدِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: « فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِبًا » النساء: (43) كُلُّ مَا ظَهَرَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنَ التُّرَابِ، وَالطُّوب، وَالْحُجْرِ، وَالتَّلْجِ، وَالْخُوبُ وَالْقُلْجِ، وَالطُّوبُ وَلَا لَكُنُ الْمَصْنُوعُ مِنَ الطِّينِ وَالْحَضْحَاضِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَ(الطُّوبُ) بِضَمِّ الطَّاءِ، وَهُو اللَّبَنُ الْمَصْنُوعُ مِنَ الطِّينِ الْمَحْرُوقِ وَغَيْرِهِ يُبْتَنَى بِهِ الْبُيُوتِ، وَ(الثَّلْجُ) بِفَتْحِ الثَّاءِ الْمَاءُ الْمُتَجَمَّدُ بِوَسِيلَةِ الثَّلَاجَةِ الْمُحُوفِقِ وَغَيْرِهِ يُبْتَنَى بِهِ الْبُيُوتِ، وَ(الثَّلْجُ) بِفَتْحِ الثَّاءِ الْمَاءُ الْمُتَجَمَّدُ بِوَسِيلَةِ الثَّلَاجَةِ وَيُحْوِهَا، وَ(الْحَضْحَاثُ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ الضَّادِ الْأُولَى نَوْعُ مِنَ الْقَطِرَانِ تُهْنَا وَنَحْوِهَا، وَ(الْحَضْحَاثُ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ الضَّادِ الْأُولَى نَوْعُ مِنَ الْقَطِرَانِ تُهْنَا وَنَحْوِهَا، وَ(الْحَضْحَاثُ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ الضَّادِ الْأُولَى نَوْعُ مِنَ الْقَطِرَانِ تُهْنَا أُو نَصِمُ رَقِيقُ يَنْبُعُ مِنْ عَيْنٍ تَحْتَ الْأَرْضِ، وَالْحَضِيضُ الْمَكَانُ الَّذِي غَشِيهُ النُّرُانِ وَلَهُ وَلَيْهُ وَلِي اللهُ أَوْ وَلِمُ اللهُ أَوْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ مِنَ التُّرَابِ، وَالطُّوبِ، وَالْمَكَانِ الْمَثْلَجِ هِيَ مِنَ التَّرَابِ، وَالطُّوبِ، وَالْمَكَانُ الْمَثْلَجُ هِيَ مِنَ التَّلْجُ الصَّعِيدِ الطَّيِبِ الَّذِي يَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِهِ، وَالْمُرَادُ بِالثَّلْجِ هُنَا الْمَكَانُ الْمَثْلَجُ لَا التَّلْجُ اللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « وَلَا يَجُوزُ بِالْجِصِّ الْمَطْبُوخِ، وَالْحَصِيرِ، وَالْحَشَبِ، وَالْحَشِيشِ، وَنَحْوِهِ، وَرَجِّصَ لِلْمَرِيضِ فِي حَائِطِ الْحَجَرِ وَالطُّوبِ إِنْ لَمْ يَجِدْ مُنَاوِلًا غَيْرَهُ » يَعْنِي أَنَّهُ لَا وَرُجِّصَ لِلْمَرِيضِ فِي حَائِطِ الْحَجَرِ وَالطُّوبِ إِنْ لَمْ يَجِدْ مُنَاوِلًا غَيْرَهُ » يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ مِنَ (الْجِصِّ الْمَطْبُوخِ) بِكَسْرِ الْجِيمِ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا، وَهُوَ مَادَّةٌ مَصْنُوعَةٌ مِنْ تُرَابٍ أَبْيَضَ تُطْلَى بِهَا الْبُيُوتُ بَعْدَ طَبْخِهَا وَتَعْجِينِهَا، وَ(الْحَصِيرِ، وَالْحَصِيرِ، وَالْحَشِيشِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَهُوَ عُشْبٌ يَابِسٌ. وَ(الْحَشِيشِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَهُوَ عُشْبٌ يَابِسٌ. غَيْرَ أَنَّهُ رُجِّصَ لِلْمَرِيضِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ بِمَوْضِعٍ يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّعِيدِ، وَلَمْ يَجِدْ هُنَاكُ مَنْ يَأْتِيهُ بِالتَّرَابِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الصَّعِيدِ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالْجِدَارِ الْمَبْنِي بِالْحَجَرِ الْمَبْنِي بِالْحَجَرِ الْمَبْنِي بِالْحَجَرِ الْمَبْنِي بِالْحَجَرِ الْمَبْنِي بِالْحَجَرِ الْمَبْنِي بِالْحِدَارِ الْمَبْنِي بِالْحِكَ الْمَابُوخِ.

قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِكُلِّ مَا ظَهَرَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَا لَمْ يَكُنْ نَجِسًا، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَطْلَقَ لَفْظَ: (الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ) وَلَمْ يُقَيِّدُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ بَعْدَ الطَّهَارَةِ، لَإَنَّ اللهَ تَعَالَى أَطْلَقَ لَفْظَ: (الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ) وَلَمْ يُقَيِّدُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ بَعْدَ الطَّهَارَةِ، فَجَازَ التَّيَمُّمُ بِكُلِّ مَا يُسَمَّى صَعِيدًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا غَيْرَ نَجِسٍ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

### فَصْلٌ فِي سُنَنِ التَّيَمُّمِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَسُنَنُهُ: تَجْدِيدُ الصَّعِيدِ لِيَدَيْهِ، وَمَسْحُ مَا بَيْنَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَسُنَنُهُ: تَجْدِيدُ الصَّعِيدِ لِيَدَيْهِ، وَمَسْحُ مَا بَيْنَ الْمُورْفَقَيْنَ، وَالتَّرْتِيبُ.

#### الشَّرْحُ

وَالْمُرَادُ بِتَجْدِيدِ الصَّعِيدِ الضَّرْبَةُ الثَّانِيَةُ بِأَنْ يَضْرِبَ الْمُتَيَمِّمُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ مَرَّةً ثَانِيَةً وَيَمْسَحَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَهَذَا هُوَ حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، وَقَدْ بَالَغَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فَقَالُوا بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ بِالضَرْبَةِ الْوَاحِدَةِ بِدُونِ الثَّانِيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبِ الْمَكِي وَالْمُؤَيَّدِ بِاللهِ، بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ بِالضَرْبَةِ الْوَاحِدَةِ بِدُونِ الثَّانِيةِ، وَهُو قَوْلُ أَبِي طَالِبِ الْمَكِي وَالْمُؤيَّدِ بِاللهِ، أَخْدَم الْإِجْزَاءِ بِالضَرْبَةِ الْوَاحِدةِ بِدُونِ الثَّانِيَةِ، وَهُو قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ الْمَكِي وَالْمُؤيَّدِ بِاللهِ، أَخْدَم الْإِجْزَاءِ بِالضَرْبَةِ الْوَاحِدةِ بِدُونِ الثَّانِيَةِ، وَهُو قَوْلُ أَبِي طَالِبِ الْمَكِي وَالْمُؤيَّدِ بِاللهِ، أَخْدَم الْإِجْزَاءِ بِالصَرْبَةِ الْوَاحِدةِ بِعُرْبَةُ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةُ لِلْمَدِينِ » 132 أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِي.

قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْاقْتِصَارُ عَلَى الضَّرْبَةِ الْوَاحِدَةِ وَالْاكْتِفَاءُ بِهَا، وَهُو مَذْهَبُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأُوْزَاعِي، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهُويَه، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ السَّابِقُ: « ثُمَّ ضَرَبَ بِيكَيْهِ الْأَرْضَ الْعُلَمَاءِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ السَّابِقُ: « ثُمَّ ضَرَبَ بِيكَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ » 133 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَكُلُّ مَا رُويَ مِمَّا يُخَالِفُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَصِحُّ، فَالصَّحِيحُ الثَّابِثُ وَكُلُّ مَا رُويَ مِمَّا يُخَالِفُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَصِحُّ، فَالصَّحِيحُ الثَّابِثُ الْمَحْفُوظُ عَنِ النَّبِي ﷺ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عَمَّارٍ هَذَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>132-</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك: (636) والطبراني في الكبير: (13366) وهو ضعيف لا يصح.

<sup>133-</sup> أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب التيمم: ( 368)

وَكَذَلِكَ تَبْلِيغُ الْمَسْحِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مِمَّا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ أَيْضًا، وَإِنَّمَا قَاسَ الْقَائِلُونَ بِهِ عَلَى الْوُضُوءِ، وَهُوَ قِيَاسٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ لَيْسَ لَهُ مَحَلُّ مِنَ الْاعْتِبَارِ.

وَأَمَّا التَّرْتِيبُ فَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي الْوُضُوءِ، وَقَالَ الْبَعْضُ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ فِي التَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِي رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ الْبُخَارِي بِلَفْظِ: « فَضرَبَ ثَبَّ مَوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ الْبُخَارِي بِلَفْظِ: « فَضرَبَ بِكَفَّيْهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّيهِ مِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّيهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكُفِّيهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكُفِّيهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بَكَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ عَلَي بِكَفِّيهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ أَوْ طَهُو بَعْهَ هُ الْوَجْهِ عَلَى الْمُشْهُورَ تَقْدِيمُ الْوَجْهِ عَلَى الْيُدَيْنَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

### فَصْلٌ فِي فَضَائِلِ التَّيَمُّمِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَفَضَائِلُهُ: التَّسْمِيَةُ، وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَتَقْدِيمُ طَاهِرِ الذِّرَاعِ عَلَى بَاطِنِهِ وَمُقَدَّمِهِ عَلَى مُؤَخَّرِهِ.

#### الشَّرْحُ

وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَيَانُ عَنِ التَّسْمِيةِ وَتَقْدِيمِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، وَبَيَانُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ هَدْيِ النَّبِيِّ عَلَى بَاطِنِهِ وَمُقَدَّمِهِ عَلَى مَنْ هَوْجَرِهِ فِي الْمَسْحِ فَلَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ مُعْظَمُ مَا رُوِيَ مِنْ صِفَةِ التَّيَمُّمِ مُؤَخِّرِهِ فِي الْمَسْحِ فَلَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ مُعْظَمُ مَا رُوِيَ مِنْ صِفَةِ التَّيَمُّمِ لَا نَصَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ، وَالْأَحْسَنُ الْاقْتِصَارُ عَلَى مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ، وَالْأَحْسَنُ الْاقْتِصَارُ عَلَى مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنْ كَتَابٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ، وَالْأَحْسَنُ اللهُ عَنْهُ، وَهُوَ أَصَحُ مَا رُوي عَلَى هَا رُوي عَلَى هَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَهُوَ أَصَحُ مَا رُوي فِي هَذَا الْبَابِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>134-</sup> أخرجه البخاري: ( 347 )

## فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ التَّيَمُّمِ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُتَيَمِّمِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَنَوَاقِضُهُ: كَالْوُضُوءِ، وَلَا تُصَلَّى فَرِيضَتَانِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ، وَمَنْ تَيَمَّمَ لِفَرِيضَةٍ جَازَ لَهُ النَّوَافِلُ بَعْدَهَا، وَمَسُّ الْمُصْحَفِ، وَالطَّوَافُ وَالجِّلَاوَةُ إِنْ نَوَى ذَلِكَ وَاتَّصَلَتْ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَخْرُجِ الْوَقْتُ، وَجَازَ بِتَيَمُّمِ النَّافِلَةِ وَالجِّلَاوَةُ إِنْ نَوَى ذَلِكَ وَاتَّصَلَتْ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَخْرُجِ الْوَقْتُ، وَجَازَ بِتَيَمُّمِ النَّافِلَةِ كُلُّ مَا ذُكُورَ إِلَّا الْفَرِيضَةَ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ بِتَيَمُّمٍ قَامَ لِلشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بَعْدَهَا مِنْ كُلُّ مَا ذُكُورَ إِلَّا الْفَرِيضَةَ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ بِتَيَمُّمٍ قَامَ لِلشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بَعْدَهَا مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ، وَمَنْ تَيَمَّمَ مِنْ جَنَابَةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهَا.

#### الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّ نَوَاقِضَ التَّيَمُّمِ نَفْسُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ، فَكُلُّ مَا يَنْقُضُ بِهِ الْوُضُوءُ يَنْقُضُ اللَّيَمُّمُ، لِأَنَّهُ بَدَلُ مِنْهُ، وَالْبَدَلُ يَأْخُذُ حُكْمَ الْمُبَدَّلِ وَيَنُوبُ مَنَابَهُ، وَكَذَلِكَ يَنْقُضُ التَّيَمُّمُ، لِأَنَّهُ بَدَلُ مِنْهُ، وَالْبَدَلُ يَأْخُذُ حُكْمَ الْمُبَدَّلِ وَيَنُوبُ مَنَابَهُ، وَكَذَلِكَ يَنْقُضُ التَّيَمُّمُ بِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ لِمَنْ عَدِمَهُ، وَأَمَّا إِذَا وَجَدَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَحَتَّ صَلَاتُهُ بِدُونِ إِعَادَةٍ، وَهَذَا هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُوطَّإِ.

وَأَمَّا كَوْنُ الْمُتَيَمِّمُ لَا يُصَلِّي فَرِيضَتَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ فَهَذَا مِمَّا لَا الْتِفَاتَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَصِحَّ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ، وَكُلُّ مَا رُوِيَ فِيهِ لَا يَصِحُّ، كَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « مِنَ اللهُ عَنْهُمَا: « مِنَ اللهُ عَنْهُمَا: « مِنَ اللهُ عَنْهُمَا أَوْ فِي فِيهِ لَا يَصِحُّ، كَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « مِنَ السُّنَةِ أَلَا يُصلِّي الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى » 135 السُّنَةِ أَلَا يُصلِّي الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى »

<sup>135-</sup> أخرجه عبد الرزاق في المصنف: ( 830 ) عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه، وفي إسناده الحسن بن عمارة ضعفه أهل العلم بالحديث كالثوري وأحمد.

أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ. وَهُوَ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ جِدًّا لِكَوْنِهِ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ بُنِ عَمَّارَةَ، وَقَدْ حَكَمَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ بِضَعْفِهِ.

وَالتَّحْقِيقُ جَوَازُ كُلُّ مَا يَجُوزُ لِلْمُتَوَضِّي لِلْمُتَيَمِّمِ مِنَ الصَّلَوَاتِ مُطْلَقًا بِغَضِ النَّظَرِ مِنْ كُونِهَا فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً، أَوْ تَحْدِيدِهَا بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ، وَالتَّحْدِيدُ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ أَمْرٌ تَوْقِيفِيُّ كُونِهَا فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً، أَوْ تَحْدِيدِهَا بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ، وَالتَّحْدِيدُ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ أَمْرٌ تَوْقِيفِيُّ لَا حَحْلِيلًا فَيْجُوزُ لِلْمُتَيَمِّمِ أَنْ يُصَلِّي لَا حَحْل لِلَا جْتِهَادِ وَالرَّأْيِ فِيهِ، حَتَى يَثْبُتَ دَلِيلٌ قَطْعِيُّ فِيهِ، فَيَجُوزُ لِلْمُتَيمِّمِ أَنْ يُصَلِّي مَا شَاءَ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ بِدُونِ تَقْيِيدٍ وَلَا تَحْدِيدٍ، كَمَا يَجُوزُ لَهُ مَسُّ مُصْحَفِ الْقُرْآنِ وَتِلاَوَةُ مَا شَاءَ مِنْهُ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ بِدُونِ تَقْيِيدٍ وَلَا تَحْدِيدٍ مَا دَامَ مُصْحَفِ الْقُرْآنِ وَتِلاَوَةُ مَا شَاءَ مِنْهُ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ بِدُونِ تَقْيِيدٍ وَلَا تَحْدِيدٍ مَا دَامَ عَلَى طَهَارَتِهِ مِنَ التَّيْمُم، وَهَذَا مَا تُؤَيِّدُهُ النَّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ وَقَوَاعِدُهَا، وَهُو مَذْهَبُ عَلَى طَهَارَتِهِ مِنَ التَّيَمُّم، وَهَذَا مَا تُؤَيِّدُهُ النَّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ وَقَوَاعِدُهَا، وَهُو مَذْهَبُ عَلَى طَهَارَتِهِ مِنَ التَّيَمُّم، وَهَذَا مَا تُؤَيِّدُهُ النَّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ وَقَوَاعِدُهَا، وَهُو مَذْهَبُ أَي عَيْرِ عَيْفَةً وَالْأَصَحُ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَإِلَيْهِ جَنَحَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَلَا الْتِفَاتَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنَا الْتَفَاتَ إِلَى الْمُعَلِي أَعْلَمُ أَلَاكُ أَعْلَى أَعْلَمُ أَلُولُ أَلْكُولُ الْتِفَاتَ إِلَى الْمُعْلَى أَعَالَى أَعْلَمُ أَلِكُ أَوْلُولُ الْقِيْفِ إِلَى الْعَلَى أَعْلَى أَعْلَمُ أَلَا أَنْ فَا أَلَاهُ الْعُلَمَاءِ أَنْ فَاللَّعُولُ الْقُولُ أَلِكُ أَمْ أَلَالُهُ الْعُلُولُ الْقَاتِ لَاللَّهُ الْعَلَى أَعْلَمُ أَلَا الْمَعْلَى أَعْلَمُ أَلَا أَعْلَمُ أَوْلُولُ الْعُلَمُ أَلُولُ أَلَاهُ أَلَالُولُ أَلَا أَلْمُ الْعُلُولُ الْعُلَمُ أَلَالَهُ الْعُلَمَاءُ أَلَا أَلَاهُ أَلَا أَلَا الْتَعْلَمُ أَلَا أَلَا أَلَالُهُ أَلَا أَلْعُلَمُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَاهُ أَلَا أَلَاهُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا اللْعَلَمُ أَلَا أَا

### فَصْلٌ فِي الْحَيْض

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَالنِّسَاءُ مُبْتَدَأَةٌ، وَمُعْتَادَةٌ، وَحَامِلٌ، وَأَكْثَرُ الْحَيْضِ لَلْمُبْتَدَأَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلِلْمُعْتَادَةِ عَادَتُهَا، فَإِنْ تَمَادَى بِهَا الدَّمُ زَادَتْ ثَلَاثَةَ لَلْمُبْتَدَأَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلِلْحَامِلِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ لَوْمًا، وَلِلْحَامِلِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلِلْحَامِلِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلِلْحَامِلِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَنَحْوُهَا، فَإِنْ تَقَطَّعَ الدَّمُ لَقَقَتْ يَوْمًا وَنَحْوُهَا، فَإِنْ تَقَطَّعَ الدَّمُ لَقَقَتْ أَيَّامَهُ حَتَى تُكَمِّلَ عَادَتَهَا.

# الشَّرْحُ

(الْحَيْضُ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْيَاءِ مَصْدَرٌ مِنْ حَاضَ يَحِيضُ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ السَّيَلَانُ، يُقَالُ: حَاضَتِ السَّمُرَةُ إِذَا أَخْرَجَتْ مَاءَهَا الْأَحْمَر، وَالْمُرَادُ بِالْحَيْضِ هُنَا اللَّمُ الْحَارِجُ مِنْ رَحِمِ الْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ حَالَ صِحَّتِهَا يَعْتَادُهَا فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ، وَمِنْ اللَّهُ الْحَارِجُ مِنْ رَحِمِ الْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ حَالَ صِحَّتِهَا يَعْتَادُهَا فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ، وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَارِجُ مِنْ رَحِمِ الْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ حَالَ صِحَّتِهَا يَعْتَادُهَا فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ، وَمِنْ حِكْمَتِهِ تَرْبِيةُ الْجَنِينِ وَالْعِنَايَةُ بِهِ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَكُمْتِهِ تَرْبِيةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَيْنَ الله يُحِبُ النَّوْبِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ» يَطُهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله إِنَّ الله يُحِبُ التَّوْبِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ» البقورة: 222 .

وَيَخْتَلِفُ حُكْمُ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ بِاخْتِلَافِ أَشْحَاصِهِنَّ، فَمِنْهُنَّ مُبْتَدَأَةُ، وَمِنْهُنَّ مُغْتَادَةُ، وَمِنْهُنَّ مُغْتَادَةُ، وَمِنْهُنَّ حَامِلٌ.

فَالْمُبْتَدَأَةُ: هِيَ الَّتِي لَمْ يَسْبَقْ لَهَا حَيْضٌ طُولَ حَيَاتِهَا بِحَيْثُ تَرَى الدَّمَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَكُمْهَا أَنَّهَا إِذَا رَأَتِ الدَّمَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ، وَالصِّيَامَ، وَالْجِمَاعَ، وَلِيْسَ لَهَا عَادَةٌ مَعْلُومَةٌ، وَحُكْمُهَا أَنَّهَا إِذَا رَأَتِ الدَّمَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ، وَالصِّيَامَ، وَالْجِمَاعَ، فَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بِانْقِطَاعِ الدَّم بَعْدَ سِتَّةِ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةٍ أَوْ نَحْوِهَا إِلَى حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَأَتَاهَا زَوْجُهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فِيمَا دُونَ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَمْ فِيمَا دُونَ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَمْ يَنْقَطِعْ، فَإِنْ تَمَادَى بِهَا إِلَى حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَمْ يَنْقَطِعْ، فَحُكْمُهَا اللَّهُ مُ يَنْقَطِعْ، فَحُكْمُهَا وَلَمْ يَنْقَطِعْ، فَحُكُمُهَا الْأَيَّامُ تِسْعَةً أَوْ عَشَرَةً، فَإِنْ تَمَادَى بِهَا إِلَى حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَمْ يَنْقَطِعْ، فَحُكْمُهَا وَلَمْ يَنْقَطِعْ، فَحُكْمُهَا فِيمَا بَعْدَ هَذِهِ الْأَيَّامِ أَيْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا حُكُمُ الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَنْ هُورِ مِنَ الْمَنْ الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَنْهُورِ مِنَ الْمَنْهُ وَلَا مُنْ يَعْدَ هَذِهِ الْأَيَّامِ أَيْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا حُكُمُ الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَدْهُ وَلَا مُنْ الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَدْهُ وَلَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وَإِنْ كَانَ دَمُهَا لَمْ يَتَمَيَّزْ بِسَوَادٍ وَلَا بِغَيْرِهِ، فَإِنَّهَا تَقْعُدُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْجِمَاعِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَغْلَبَ أَيَّامِ الْحَيْضِ الْمَذْكُورَةِ، أَيْ سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ بَعْدَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَغْلَبَ أَيَّامِ الْحَيْضِ الْمَذْكُورَةِ، أَيْ سِتَّة أَوْ سَبْعَة أَيَّامٍ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ بَعْدَ ذَلِكَ وَتُصُومُ وَتُجَامِعُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، غَيْرَ أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لَكُلِّ صَلَاةٍ، وَتَصُومُ وَتُجَامِعُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَتَصُومُ وَتُجَامِعُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَيَعْدُ الْخِرْقَة فِي فَرْجِهَا مَنْعًا لِجَرَيَانِ الدَّمِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>136-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (286) عن فاطمة بنت أبي حبيش رضى الله عنها.

وَأَمَّا الْمُعْتَادَةُ: فَهِي الَّتِي سَبَقَ لَهَا الْحَيْضُ بِحَيْثُ تَكُونُ لَهَا عَادَةٌ مُقَرَّرَةٌ، وَحُكْمُهَا أَنَّهَا تَعْمَلُ بِعَادَتِهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْجِمَاعِ أَيَّامَ عَادَتِهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عَادَتُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَأَتَاهَا زَوْجُهَا، فَإِنْ تَمَادَى بِهَا جَرَيَانُ الدَّمِ زَادَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَادَتُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَصَلَّتْ وَأَتَاهَا زَوْجُهَا، فَإِنْ تَمَادَى بِهَا جَرَيَانُ الدَّمِ زَادَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَلَى عَادَتِهَا مَا لَمْ تُجَاوِزْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَإِنْ جَاوَزَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَهِي عَلَى عَادَتِهَا مَا لَمْ تُجَاوِزْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَإِنْ جَاوَزَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَهِي مُلَى عَادَتِهَا مَا لَمْ تُحَاوِزْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَإِنْ جَاوَزَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَهِي مُلَى عَادَتِهَا مَا لَمْ تُحَاوِزْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَإِنْ جَاوَزَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَهِي مُلْكَ عَادَتُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّدَ وَالصِّيَامِ وَالْوَطْءِ أَيَّامَ عَادَتِهَا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَإِذَا انْقَضَتْ عَادَتُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَصَامَتْ وَأَتَاهَا وَهُ اللَّهُ عَادَتُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَصَامَتْ وَأَتَاهَا زَوْجُهَا.

وَأَمَّا الْحَامِلُ: فَالْغَالِبُ فِيهَا أَنَّهَا إِذَا حَمَلَتِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ، وَلِذَا ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهَا لَا تَحِيضُ، وَأَنَّ الدَّمَ الَّذِي تَرَاهُ دَمُ فَسَادٍ وَعِلَّةٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ حَمَّادُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهَا لَا تَحِيضُ، وَأَبُو تَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَالِدٍ الْكَلْبِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَهُو قَوْلُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو تَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَالِدٍ الْكَلْبِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَهُو قَوْلُ الْحَسَنِ، وَعَطَاءِ، وَالشَّعْبِي عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ، وَخَالَفَهُمْ مَالِكُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ الْحَسَنِ، وَعَطَاءِ، وَالشَّعْبِي عَامِر بْنِ شَرَاحِيلَ، وَخَالَفَهُمْ مَالِكُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ الْحَسَنِ، وَعَطَاءِ، وَالشَّعْبِي عَامِر بْنِ شَرَاحِيلَ، وَخَالَفَهُمْ مَالِكُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ الْحَسَنِ، وَعَطَاءِ، وَالشَّعْبِي عَامِر بْنِ شَرَاحِيلَ، وَخَالَفَهُمْ مَالِكُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَلَا اللَّهُ وَاللَّيْفِي فَرَجَّحُوا الْقَوْلَ بِأَنَّهَا تَحِيضُ، وَهَذَا هُو حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، وَهُو التَّحْقِيقُ، وَالشَّافِعِيُّ فَرَجَّحُوا الْقَوْلَ بِأَنَّهَا تَحِيضُ، وَهَذَا هُو حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، وَهُو التَّحْقِيقُ، وَاللَّا فِي الدَّمِ الْخَارِحِ مِنْ قُبْلِ الْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ أَنَّهُ دَمُ الْحَيْضِ حَتَّى يَثْبُتَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَيْضِ.

ثُمَّ إِنَّ حُكْمَهَا أَنَّهَا إِذَا جَاءَهَا الدَّمُ بَعْدَ حَمْلِهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَتَجَاوَزَ بِهَا عَادَتَهَا، فَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ فَإِنَّهَا تَقْعُدُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَنَحْوَهَا زِيَادَةً عَلَى عَادَتِهَا، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ الْإِنَّهَا تَقْعُدُ السَّبِحَاضَةُ، وَإِنْ بَلَغَ حَمْلُهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَجَاءَهَا الدَّمُ فَتَجَاوَزَ بِهَا عَادَتَهَا، فَإِنَّهَا تَقْعُدُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَنَحْوَهَا زِيادَةً عَلَى عَادَتِهَا، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ.

قَوْلُهُ: « فَإِنْ تَقَطَّعَ الدَّمُ لَفَقَتْ أَيَّامَهُ حَتَى تُكَمِّلَ عَادَهَا » أَيْ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ يَتَقَطَّعُ عَنْهَا بِحَيْثُ تَرَى الدَّمَ يَوْمَيْنِ وَالطُّهْرَ كَذَلِكَ فَإِنَّهَا تُلَقِّقُ أَيَّامَهُ، أَيْ تَضُمُّ الْأَيَّامَ الَّتِي يَأْتِيهَا الْحَيْضُ فِيهَا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَبَنَتْ فَإِنَّهَا تُلْقِقُ أَيَّامَهُ، أَيْ تَضُمُّ الْأَيَّامَ الَّتِي يَأْتِيهَا الْحَيْضُ فِيهَا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَبَنَتْ فَإِنَّهَا تُلَقِقُ أَيَّامَهُ، أَيْ تَضُمُّ الْأَيَّامَ الَّتِي يَأْتِيهَا الْحَيْضُ فِيها بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَبَنَتْ عَلَيْهَا حِسَابَهَا حَتَى تُكَمِّلَ عَادَتَهَا، وَلَا حِسَابَ لِأَيَّامِ الطُّهْرِ، وَتَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ تَرَى عَلَيْهَا حِسَابَهَا حَتَى تُكَمِّلَ عَادَتَهَا، وَلَا حِسَابَ لِأَيَّامِ الطُّهْرِ، وَتَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ تَرَى الطُّهْرَ فِيهِ وَتُصَلِّي، وَهَذَا هُو حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَهُو التَّحْقِيقُ إِنْ اللَّهُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

تَكْمِيلٌ: وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَحْدِيدِ مُدَّةِ الْحَيْضِ، وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُرْجِعَ فِيهَا عَادَةُ النِّسَاءِ، فَمَنْ كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ مُقَرَّرَةٌ مَعْلُومَةٌ فَإِنَّهَا تَأْخُذُ بِهَا، وَمَنْ لَمْ الْمُرْجِعَ فِيهَا عَادَةٌ مَعْلُومَةٌ تَرْجِعُ إِلَى الْقَرَائِنِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنَ الدَّم، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ مَعْلُومَةٌ تَرْجِعُ إِلَى الْقَرَائِنِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنَ الدَّم، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ عَيْقِهِ فِي امْرَأَةٍ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ فَعَيْهُ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ عَيْقِهُ فِي امْرَأَةٍ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ فَقَالَ: « لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا فَقَالَ: « لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلُ أَنْ يُصِيبَهَا اللّهِ عَلْكَ الصَّلاَة قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ فَلْتَعْتَسِلْ، ثُمَّ الْتَعْتَسِلْ، ثُمَّ لِتُصَلِ فِيهِ » 13 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. لِلَّا مَاتُوبُ وَالْاَقُولُ فِيهِ الْمُرَاتِ فِيهِ » 13 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ فِي الَّتِي لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ مَعْلُومَةُ: « إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَعُرَفُ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتُوضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقُ » 138 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

<sup>137-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (274) عن أم سلمة رضي الله عنها، وهو صحيح.

<sup>138-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (286) عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وهو صحيح.

## فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ الْحَيْضِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَلَا يَجِلُّ لِلْحَائِضِ صَلَاةٌ، وَلَا صَوْمٌ، وَلَا طَوَافٌ، وَلا مُصْحَفٍ، وَلا دُخُولُ مَسْجِدٍ، وَعَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ، وَلا مَسُّ مُصْحَفٍ، وَلا دُخُولُ مَسْجِدٍ، وَعَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ، وَلا مَسُّ مُصْحَفٍ، وَلا يَجِلُّ لِزَوْجِهَا فَرْجُهَا، وَلا مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتَيْهَا حَتَّى وَقِرَاءَتُهَا جَائِزَةٌ، وَلا يَجِلُّ لِزَوْجِهَا فَرْجُهَا، وَلا مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.

## الشَّرْحُ

أَمَّا الصَّلَاةُ، وَالطَّوَافُ، وَمَسُّ مُصْحَفِ الْقُرْآنِ، وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَنْهَا فِي بَيَانِ مَا لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ فِي الْوُضُوءِ، وَبَيَانِ مَوَانِعِ الْجَنَابَةِ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَنْهَا فِي بَيَانِ مَا لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ فِي الْوُضُوءِ، وَبَيَانِ مَوَانِعِ الْجَنَابَةِ فِي الْغُسْلِ، وَبَيَّنْتُ لَكَ مَا هُوَ التَّحْقِيقُ فِي ذَلِكَ، وَلَا حَاجَة لِإِعَادَةِ الْكَلَامِ عَنْهَا هُنَا، وَباللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا الصَّوْمُ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْكِ : « أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ » 139 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَأَمَّا قَضَاءُ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ، فَلِحَدِيثِ مُعَاذَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيَّةِ، أَنَّهَا قَالَتْ: « مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقُلْتُ: « مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي

<sup>139-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1951) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةُ أَنْتِ؟ فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِي أَسْأَلُ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ »<sup>140</sup> أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ كَثِيرَةٌ مُتَكَرِّرَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، يَشُقُّ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا خِلَاقًا لِلصَّوْمِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

وَأَمَّا تَحْرِيمُ غِشْيَانِهَا وَمُبَاشَرَتِهَا فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لِزَوْجِهَا، فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: «فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » البقرة: (222) وَلِقَوْلِهِ عَلَيْ : « اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ » 141 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. أَيِ الْجِمَاعَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

140- أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة: ( 321 ) ومسلم في كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض: ( 69 ) كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض: ( 69 ) - أخرجه مسلم برقم: (302) عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

### فَصْلٌ فِي النِّفَاس

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ فِي مَنْعِهِ، وَأَكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْمًا الدَّمُ فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَهَا وَلَوْ فِي يَوْمِ الْوِلَادَةِ، اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ فَإِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَهَا وَلَوْ فِي يَوْمِ الْوِلَادَةِ، اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ فَإِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَاللهُ عَنْ اللهَ وَاللهُ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرَ كَانَ الثَّانِي حَيْضًا، وَإِلَّا ضُمَّ إِلَى الْأَوَّلِ فَوَكَانَ مِنْ تَمَامِ النِّفَاسُ.

# الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « النِّفَاسُ » بِكَسْرِ النُّونِ مَصْدَرُ مِنْ نَفِسَ يَنْفَسُ نِفَاسًا وَنِفَاسَةً، وَهُوَ الْوِلَادَةُ، وَقُلُهُ: « النِّفَاسُ » بِكَسْرِ النُّونِ مَصْدَرُ مِنْ نَفِسَ يَنْفَسُ نِفَاسًا وَنِفَاسَةً، وَهُوَ الْوِلَادَةُ عَقِبَ يُقَالُ: نَفِسَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا وَلَدَتْ، وَالْمُرَادُ هُنَا: الدَّمُ الْجَارِجُ مِنْ قُبْلِ الْمَرْأَةُ إِذَا وَلَدَتْ، أَوِ الَّتِي الْوَلَادَةِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْجَيْضِ أَيْضًا، وَالنَّفَسَاءُ بِضَمِّ النُّونِ الْمَرْأَةُ إِذَا وَلَدَتْ، أَوِ الَّتِي الْوَلَادَةِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْجَمْعُ: نُفَاسُ بِضَمِّ النُّونِ وَنُفَسَاوَاتُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ فِي مَنْعِهِ ﴾ يَعْنِي أَنَّ كُلَّ مَا ذُكِرَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُتَقَدِّمَةِ النَّعِي اللهُ عَنْ الْأَشْيَاءِ الْمُتَقَدِّمَةِ النَّقِي لَا تَجُوزُ لِلنُّفَسَاءِ، لِأَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدُ.

وقوله: ﴿ وَأَكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْمًا، فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَهَا وَلَوْ فِي يَوْمِ الْوِلَادَةِ، اغْتَسَلَتْ ﴾ وَهَذَا هُوَ حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَة، فَإِنَّ وَصَلَّتْ ﴾ وَهَذَا هُو حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَة، فَإِنَّ أَكْثَرَهُ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا، وَرَجَعَ مَالِكُ عَنِ التَّحْدِيدِ وَفَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَى النِسَاءِ كَمَا حَكَى ذَلِكَ ابْنُ رُشْدٍ الْحَفِيدُ، قُلْتُ: وَالْقَوْلُ فِي تَحْدِيدِ مُدَّةِ النِّفَاسِ كَالْقَوْلِ فِي تَحْدِيدِ مُدَّةِ الْبَيْسَ عَلِيقٍ يُعَوِّلُ عَلَيْهِ، وَالتَّحْقِيقُ تَحْدِيدِ مُدَّةِ الْجَيْسِ، وَلَمْ يَصِحَ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكِ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَالتَّحْقِيقُ

فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الرُّجُوعُ إِلَى الْعُرْفِ، وَهُوَ الْأَصْلُ الَّذِي يُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ، كَمَا قَالَ ذَلِكَ الْإِمَامُ مَالِكُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

وَأَمَّا إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَلَوْ فِي نَفْسِ يَوْمِ الْوِلَادَةِ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَتَصُومُ وَيَأْتِيَهَا زَوْجُهَا، لِأَنَّهَا طَهُرَتْ بِذَلِكَ، فَإِنْ رَجَعَ إِلَيْهَا الدَّمُ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ وَكَانَ بَيْنَ انْقِطَاعِهِ وَمُعَاوَدَتِهِ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرَ، كَانَ النَّابِي أَي الْمُعَاوِدَ دَمَ الْحَيْضِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْانْقِطَاعِ وَالْمُعَاوَدَةِ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَإِنَّهَا اللَّهُ وَالْمُعَاوَدَةِ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَإِنَّهَا اللَّهُ النَّابِي أَي الْمُعَاوِدَ إِلَى يَكُونَ مَا بَيْنَهُمَا دُونَ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَإِنَّهَا تَضُمُّ الثَّابِي أَي الْمُعَاوِدَ إِلَى يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ نِفَاسِهَا، وَكُلُّ هَذَا مِنَ الْأَوَّلِ وَبَنَتْ عَلَى ذَلِكَ حِسَابَهَا، فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ نِفَاسِهَا، وَكُلُّ هَذَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ذَلِكَ حِسَابَهَا، فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ نِفَاسِهَا، وَكُلُّ هَذَا مِنَ الْمُسَائِلِ الْاجْتِهَادِيَّةِ، لَا نَصَّ عَلَيْهَا، جَزَى اللهُ الْمُجْتَهِدِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَوْقَاتَهُمْ فِي الْمُسَائِلِ الْاجْتِهَادِيَّةِ، لَا نَصَّ عَلَيْهَا، جَزَى اللهُ الْمُجْتَهِدِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَوْقَاتَهُمْ فِي اللهِ التَّوْفِيقُ.

## فَصْلٌ فِي الْأَوْقَاتِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى آخِرِ الْقَامَةِ، وَالْمُخْتَارُ لِلْعُصْرِ مِنْ الْقَامَةِ إِلَى الإصْفِرَارِ وَضَرُورِيُّهُمَا إِلَى الْغُرُوبِ، وَالْمُخْتَارُ لِلْعَشَاءِ مِنْ مَغِيبِ وَالْمُخْتَارُ لِلْعَشَاءِ مِنْ مَغِيبِ الشَّفَقِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، وَضَرُورِيُّهُمَا إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَالْمُخْتَارُ لِلصَّبْحِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى الْإِسْفَارِ الْأَعْلَى وَضَرُورِيُّهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَالْقَضَاءُ فِي الْجَمِيعِ مَنَ الْفَجْرِ إِلَى الْإِسْفَارِ الْأَعْلَى وَضَرُورِيُّهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَالْقَضَاءُ فِي الْجَمِيعِ مَنَ الْفَجْرِ إِلَى الْإِسْفَارِ الْأَعْلَى وَضَرُورِيُّهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَالْقَضَاءُ فِي الْجَمِيعِ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ.

وَمَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا فَعَلَيْهِ ذَنْبٌ عَظِيمٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا أَوْ نَائِمًا.

### الشَّرْحُ

بَعْدَ انْتِهَاءِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَنِ الطَّهَارَةِ وَأَنْوَاعِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الْأَحْكَامِ، شَرَعَ هُنَا فِي بَيَانِ الصَّلَاةِ وَمَسَائِلِهَا، وَقَدْ سَلَفَ لَكَ بَيَانُ حِكْمَةِ تَقْدِيمِ الْمُصَنِّفِ الْكَلَامَ هُنَا فِي بَيَانِ الصَّلَاةِ وَمَسَائِلِهَا، وَقَدْ سَلَفَ لَكَ بَيَانُ حِكْمَةِ تَقْدِيمِ الْمُصَنِّفِ الْكَلَامِ عَنِ الطَّهَارَةِ الْبَاطِنِيَّةِ الْمَعْنُويَّةِ الَّتِي هِيَ الْإِيمَانُ وَالتَّحْذِيرُ عَنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ وَالْمَحْنِ عَلَى الطَّهَارَةِ الْمَادِيَّةِ الَّتِي هِي وَالْمُحْنِ وَمِنَ الْحِبَادِةِ عَلَى الطَّهَارَةِ الْمَادِيَّةِ الَّتِي هِي التَّعْهِيرُ مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ وَمِنَ الْحَبَثِ، بِأَنَّ ذَلِكَ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ الْتَعْبُدِ لِلّهِ التَّعْفِيرُ مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْمُ وَالْأَصْغَرِ وَمِنَ الْحَبَثِ، بِأَنَّ ذَلِكَ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ هُو التَّعْبُدِ لِلّهِ هُو أَصْلُ الْأُصُولِ الَّذِي لَا يَقُومُ بِنَاءُ الْعِبَادَةِ بِدُونِهِ، وَمَهْمَا بَالَغَ الْمَرْءُ فِي التَّعَبُّدِ لِلّهِ هُو أَصْلُ الْأُصُولِ الَّذِي لَا يَقُومُ بِنَاءُ الْعِبَادَةِ بِدُونِهِ، وَمَهْمَا بَالَغَ الْمَرْءُ فِي التَّعْبُدِ لِلّهِ تَعَالَى وَلَمْ يَتَحَلَّى بِزِينَةِ الْإِيمَانِ لَا يَتُومَ أَنِكُونُ نَاقِصَةً بِدُونِ التَّحَلُّقِ بِالْأَخْلَاقِ الْمُحَمَّدِةِ وَصِيَامٍ وَحَجِّ وَزَكَاةٍ وَنَحْوِهَا تَكُونُ نَاقِصَةً بِدُونِ التَّحَلُّقِ بِالْأَخْلَقِ الْمُحَمَّدِيَّةِ مِنْ مَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَحَجِّ وَزَكَاةٍ وَنَحْوِهَا تَكُونُ نَاقِصَةً بِدُونِ التَّحَلُقِ بِالْأَخْلَقِ الْمُحَمَّدِيَةِ

وَمَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ مَهْمَا بَلَغَتْ مِنَ الْحُسْنِ وَالْإِتْقَانِ، لِأَنَّ الدِّينَ كُلَّهُ خُلُقٌ حَسَنُ، وَأَمَّا وَجْهُ تَقْدِيمِ الطَّهَارَةِ الْمَادِّيَّةِ عَلَى الصَّلَاةِ فَلِكَوْنِ الطَّهَارَةُ مِنْ آكَدِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَأَمَّا وَجْهُ تَقْدِيمِ الطَّهَارَةِ الْمَادِّيَّةِ عَلَى الصَّلَاةِ فَلِكَوْنِ الطَّهَارَةُ مِنْ آكَدِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا تَصِحُّ بِدُونِهَا، وَمِنَ الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّرْطَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ، لِكَوْنِ الْمَشْرُوطُ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِتَوَقُّرِ شَرْطِهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَلَفْظُ: (الصَّلَاةِ) مَصْدَرٌ مِنْ صَلَّى يُصَلِّي، وَأَصْلُهَا لُغَةً الدُّعَاءُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكُنُ لَهُمْ » « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكُنُ لَهُمْ » العنكبوت: (45) أيْ وَادْعُ لَهُمْ، إِنَّ فِي دُعَائِكَ سَكِينَةٌ لِقُلُوبِهِمْ وَطُمَأْنِينَةٌ لِنُفُوسِهِمْ، وَرَاحَةٌ لِأَبْدَانِهِمْ.

وَأَمَّا الْمُرَادُ بِهَا شَرْعًا: عِبَادَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مَخْصُوصَةٍ تُؤَدَّى فِي أَوْقَاتٍ مُقَدَّرَةٍ مَحْدُودَةٍ مَعْلُومَةٍ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلَا، وَطَلَبًا لِمَرْضَاتِهِ، وَهِي وَاجِبَةٌ كِتَابًا مُقَدَّرَةٍ مَحْدُودَةٍ مَعْلُومَةٍ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلَا، وَطَلَبًا لِمَرْضَاتِهِ، وَهِي وَاجِبَةٌ كِتَابًا وَسُنَّةً وَإِجْمَاعًا، قَالَ تَعَالَى: « فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا وَسُنَّةً وَإِجْمَاعًا، قَالَ تَعَالَى: « فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا » النساء: (103)

وَقَالَ ﷺ: « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولِ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ » 142 إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

لَا شَكَّ أَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللهِ زُلْفًى، وَهِيَ شَعِيرَةُ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الَّتِي يَتَجَلَّى فِيهَا الْإِيمَانُ وَالتَّقْوَى، وَالْفُرْقَانُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَبَيْنَ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الَّتِي يَتَجَلَّى فِيهَا الْإِيمَانُ وَالتَّقْوَى، وَالْفُرْقَانُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَبَيْنَ

<sup>142-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم: (8) ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام: (16) واللفظ له. عن ابن عمر رضى الله عنهما.

الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ، وَيَشْهَدُ عَلَى مَا لَهَا مِنَ الْفَضَائِلِ الْجَلِيلَةِ عِنْدَ اللهِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ » العنكبوت: (45)

وَالصَّلَاةُ عَلَامَةٌ مِنْ عَلَامَاتِ الْإِيمَانِ وَصِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، كَمَا أَنَّ الْفَلَاحَ وَالصَّلَاةُ عَلَامَةٌ مِنْ الْفُوائِدِ النَّاتِجَةِ لِلْحَاشِعِينَ فِي صَلَاتِهِمْ، قَالَ تَعَالَى: « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَالنَّجَاحَ مِنَ الْفُوَائِدِ النَّاتِجَةِ لِلْحَاشِعِينَ فِي صَلَاتِهِمْ، قَالَ تَعَالَى: « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَالنَّجَاحَ مِنَ الْفُوائِدِ النَّاتِجَةِ لِلْحَاشِعُونَ » المؤمنون: (1-2)

وَهِيَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ أَعْمَالِ الْعِبَادَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ ﷺ: « إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلَا لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ » 143 أَخْرَجَهُ التِرْمِذِيُّ.

وَالصَّلَاةُ هِيَ الْقَاعِدَةُ التَّانِيَةُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ الْخَمْسِ الَّتِي لَا يَصِحُّ إِسْلَامُ الْمَرْءِ بِلُونِ وَاحِدَةٍ مِنْهَا، قَالَ عَلَيْ : « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولِ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ » الْحَدِيثِ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

وَمَنْ تَرَكَهَا جَاحِدًا بِوُجُوبِهَا أَوْ مَشْرُوعِيَّتِهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَأَمَّا مَنْ تَرَكَهَا غَيْرَ جَاحِدٍ بِمَشْرُوعِيَّتِهَا فَهُوَ عَاصٍ مُرْتَكِبٌ لِلْكَبِيرَةِ لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ حَتَّى يَجْحَدَ مَشْرُوعِيَّتِهَا فَهُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، مَشْرُوعِيَّتَهَا، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ،

<sup>143-</sup> أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة: ( 413 )

وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ مَشْهُورٌ، وَلَيْسَ هُنَا مَحَلَّ الْكَلَامِ عَنْهُ، خَشْيَةَ خُرُوجِ الْكِتَابِ عَنِ الْمَقْصُودِ، لَكِنَّ التَّحْقِيقَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَالْأَوْقَاتُ جَمْعُ وَقْتِ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ مَصْدَرٌ مِنْ وَقَتَ يَقِتُ، وَهُوَ مِقْدَارُ مِن الزَّمَنِ مَحْدُودٌ لِأَمْرٍ مَا، وَكُلُّ زَمَنٍ مُقَدَّرٍ لِأَدَاءِ فِعْلٍ مَا هُوَ الْوَقْتُ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الزَّمَنِ مَحْدُودٌ لِأَمْرٍ مَا، وَكُلُّ زَمَنٍ مُقَدَّرٍ لِأَدَاءِ فِعْلٍ مَا هُوَ الْوَقْتُ، وَكُلُّ شَيْءٍ قَدَرْتَ لَهُ جِينًا مَوْقُوتُ وَمُؤَقَّتُ مِنْ وَقَتَ وَأَقَّتَ، وَالْمُرَادُ بِالْأَوْقَاتِ هُنَا: الْأَزْمِنَةُ الْمُقَدَّرَةُ لِأَدَاءِ الطَّلَاةِ فِيهَا.

وَإِنَّمَا بَدَأَ الْمُصَنِّفُ بِالْأَوْقَاتِ لِكَوْنِ الصَّلَاةُ لَا تَصِحُّ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا، وَلِكُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ الْحَمْسِ وَقْتُ مُقَدَّرٌ مَحْدُودٌ حَدَّدَهُ الشَّارِغُ الْحَكِيمُ لِأَدَائِهَا فِي الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا » النساء: (103) فِيهِ، قَالَ تَعَالَى: « إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا » النساء: (103) أيْ مَفْرُوضَةً مُقَسَّطَةً أَقْسَاطًا مَعْلُومَةً مُؤَدِّيَةً فِي أَوْقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، وَالْمَوْقُوتُ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ وَقَتَ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَقَالَ تَعَالَى: « أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا » الإسراء: 78}

وَمَعْنَى (دُلُوكِ الشَّمْسِ) أَيْ غُرُوبَهَا عَلَى مَذْهَبِ الْفَرَّاءِ خِلَافًا لِلْأَزْهَرِي، فَإِنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَهُ النَّوَالُ، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَ(غَسَقِ اللَّيْلِ) ظُلْمَتُهُ وَسَوَادُهُ، فَشَمَلَتْ هَذِهِ عِنْدَهُ النَّوَالُ، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَ(غَسَقِ اللَّيْلِ) ظُلْمَتُهُ وَسَوَادُهُ، فَشَمَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَوْقَاتَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ الْحَمْسِ، فَفِي (دُلُوكِ الشَّمْسِ) وَقْتُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَفِي (خُلُوكِ الشَّمْسِ) وَقْتُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَفِي (خَسَقِ اللَّيْلِ) وَقْتُ المَنْهُرِ وَالْعِشَاءِ، (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) وَقْتُ صَلَاةِ الصَّبْح.

قَوْلُهُ: « الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى آخِرِ الْقَامَةِ... » يَعْنِي أَنَّ الْوَقْتَ الْمُخْتَارُ لِلظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ عَنْ وَسَطِ الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِأَدَاءِ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَبْتَدِئُ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ عَنْ وَسَطِ النَّذِي اخْتَارَهُ الشَّمْسِ عَلْ وَسَطِ السَّمَاءِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ طُولًا، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْقَامَةِ.

وَالْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِأَدَاءِ صَلَاةِ الْعَصْرِ يَبْتَدِئُ مِنْ صَيْرُورَةِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ إِلَى أَنْ تَطْفَرَ الْمُخْتَارُ لِأَدَاءِ صَلَاةِ الْعَصْرِ يَبْتَدِئُ مِنْ صَيْرُورَةٍ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ إِلَا لِضَرُورَةٍ تَصْفَرَ الشَّمْسُ، وَوَقْتُهُمَا الضَّرُورِيُّ الَّذِي لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ إِلَيْهِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ، يَمْتَدُّ مِنَ الْاصْفِرَارِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

وَأُمَّا الْوَقْتُ الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّارِعُ لِأَدَاءِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَيَبْتَدِئُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى قَدْرِ مَا يَسَعُ أَدَاءَهَا فِيهِ مِنِ اسْتِيفَاءِ شُرُوطِهَا مِنَ الْأَذَانِ لِلْجَمَاعَةِ وَالطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ قَدْرِ مَا يَسَعُ أَدَاءَهَا فِيهِ مِنِ اسْتِيفَاءِ شُرُوطِهَا مِنَ الْأَذَانِ لِلْجَمَاعَةِ وَالطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ وَالْحَبَثِ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَوَقْتُهَا قَصِيرٌ ضَيِّقُ لَيْسَ بِوَاسِعِ كَغَيْرِهَا، وَهَذَا وَالْحَبَثِ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَوَقْتُهَا قَصِيرٌ ضَيِّقُ لَيْسَ بِوَاسِعٍ كَغَيْرِهَا، وَهَذَا وَلَاحْبَثِ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَوَقْتُهَا قَصِيرٌ ضَيِّقُ لَيْسَ بِوَاسِعِ كَغَيْرِهَا، وَهَذَا وَقُلْ بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْذًا بِحَدِيثِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهِ اللَّا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْذًا بِحَدِيثِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْذًا بِحَدِيثِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْذًا بِحَدِيثِ حِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْرَجَهُ التِرْمِذِيُّ .

وَحَالَفَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقَ، فَقَالُوا بِامْتِدَادِ وَقْتِهَا إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ تَمَسُّكًا بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَفِيهِ: « ثُمَّ أَخَرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَق » 145 أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ.

وَاخْتَارَ هَذَا الْمَذْهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِي، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِي مِنْ كِبَارِ الْمَالِكِيَّةِ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

<sup>149</sup> أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة: (149) -145 أخرجه مسلم: (614)

وَأَمَّا الْعِشَاءُ فَيَبْتَدِئُ وَقْتُهَا الْمُخْتَارُ بِغَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةٍ أَخْذًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « أَعَتَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَحَالَفَ فِي ذَلِكَ الثَّوْرِيُّ فَقَالَ يَمْتَدُّ إِلَى النِّصْفِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ الثَّوْرِيُّ فَقَالَ يَمْتَدُّ إِلَى النِّصْفِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيُّ فِي رَوَايَةٍ تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ عَلَيْقِ: « فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى نِصْفِ الشَّافِعِيُّ فِي رَوَايَةٍ تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ عَلَيْقِ: « فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ » 147 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

قُلْتُ: وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدِي، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ، وَأَمَّا ضَرُورِيُّ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَإِنَّهُ يَبْتَدِئُ بِانْتِهَاءِ الْمُخْتَارِي إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.

وَأَمَّا الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَمِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى إِسْفَارِ الصُّبْحِ، وَلَفْظُ: (الْإِسْفَارِ) مَصْدَرٌ مِنْ أَسْفَرَ يُسْفِرُ، وَهُوَ الْكَشْفُ وَالْإِشْرَاقُ، أَيْ إِشْرَاقُ ضَوْءِ الصَّبْحِ، وَالْإِسْفَارِ) مَصْدَرٌ مِنْ أَسْفَرَ يُسْفِرُ، وَهُو الْكَشْفُ وَالْإِشْرَاقُ، أَيْ إِشْرَاقُ ضَوْءِ الصَّبْحِ، وَالْإِسْفَارِيُّ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.

وَيْشَهْدُ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: « أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ

<sup>146-</sup> أخرجه النسائي في المجتبى في كتاب المواقيت، باب آخر وقت العشاء: (535) عن عبد الله 147- أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس: (612) عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما.

كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ، ثُمَّ صَلَّى الْفَيْءُ مِثْلَ ظِلِّهِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَشَاءَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ، وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ.

وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْأَوْلِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَشْءَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ، ثُمَّ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ، ثُمَّ الْتَقْفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ » 148 أَخْرَجَهُ التِرِّمِذِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَقَوْلُهُ عَلَيْ الْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِ اللَّهُ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ يَسْفُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَسْفُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ » 149 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

148- أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة: (149) وقال حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أبي هريرة، وبريدة، وأبي موسى، وأبي مسعود الأنصاري، وأبي سعيد، وجابر، وعمرو بن حزم، والبراء، وأنس رضي الله عن الجميع.

<sup>149-</sup> أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب أوقات الصلوات الخمس: (612) عن ابن عمرو رضى الله عنهما.

وَيُسْتَحَبُّ الْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْحَرِّ، لِحَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ » 150 وَحَاءَ ذِكْرُ الظُّهْرِ » 151 وَقَدْ عَلَّلَ النَّبِيُ ﷺ وَحَاءَ ذِكْرُ الظُّهْرِ » 151 وَقَدْ عَلَّلَ النَّبِيُ عَنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ » 152 ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: « إِذَا اشْتَدَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ » 152 ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: « إِذَا اشْتَدَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ » 25 وَكَذَلِكَ يُشْتَحَبُ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ كَمَا جَاءَ تَأْخِيرُهُ ﷺ إِيَّاهَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمِ. وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ كَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ » يَعْنِي أَنَّ مَنْ فَاتَتُهُ صَلَاةٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَقَوْلُكُ: « وَالْقَصَاءُ فِي الْجَمِيعِ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ » يَعْنِي أَنَّ مَنْ فَاتَتُهُ صَلَاةٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمُشْتَحِبُ تَأْخِيرُ وَلِكَ الْمُخْتَارِي وَالْعَشَاءِ يَكُونُ فِيمَا بَعْدَ وَلُقَتُ قَصَائِهَا يَكُونُ فِيمَا بَعْدَ وَقُولُهُ: « وَالْقَصَاءُ فِي الْمُحْتَارِي وَالصَّرُورِي الْمَدْرُورِي الْمَدْرُورِي الْمَدْرُورِي الْمَدْرُورِي الْمَدْرُ وَلِي الْمُحْتَارِي وَالْعَمْرِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَصَاءُهُ وَلَيْ الْمُعْرِبِ وَالْعَشَاءِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَضَاءٌ، كَمَا أَنَّ الصَّبْحَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَضَاءٌ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « وَمَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى حَرَجَ وَقْتُهَا فَعَلَيْهِ ذَنْبٌ عَظِيمٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا أَوْ نَائِمًا » يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَخَّرَ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا الْمُقَدَّرُ لِأَدَائِهَا فِيهِ بِرُمَّتِهِ مُتَعَمِّدًا، بِحَيْثُ اشْتَعَلَ عَنْهَا بِأُمُورِهِ الدُّنُويَّةِ مِنْ تِجَارِتِهِ أَوْ كَسْبِهِ، لَأَدَائِهَا فِيهِ بِرُمَّتِهِ مُتَعَمِّدًا، بِحَيْثُ اشْتَعَلَ عَنْهَا بِأُمُورِهِ الدُّنُويَّةِ مِنْ تِجَارِتِهِ أَوْ كَسْبِهِ، أَوْ أَلْهَاهُ لَهُوهُ عَنْهَا أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِ الْعَاجِلَةِ، فَقَدِ ارْتَكَبَ ذَنْبًا عَظِيمًا

150- أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا اشتد الحريوم الجمعة: ( 906 ) والنسائي في كتاب المواقيت، باب تعجيل الظهر في البرد: ( 499 ) واللفظ له.

<sup>151-</sup> أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر: (158) - 151 أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة:

وَكَبِيرَةً مُوبِقَةً، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ التَّهَاوُنِ بِشَرَائِعِ الرَّحْمَنِ وَاتِّخَاذِ دِينِهِ مِنَ الْوَرَاءِ ظِهْرِيًّا، وَهَذَا أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلصَّلَاةِ مَنْزِلَةٌ وَمَكَانَةٌ فِي قَلْبِهِ، وَلَوْ كَانَتْ لَهَا مَنْزِلَةٌ فِي قَلْبِهِ، وَلَوْ كَانَتْ لَهَا مَنْزِلَةٌ فِي قَلْبِهِ، وَلَوْ كَانَتْ لَهَا مَنْزِلَةٌ فِي قَلْبِهِ مَا تَهَاوَنَ بِهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَنْ خَطرِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ أَوْقَاتِهَا وَغِلَظِ تَحْرِيمِهِ فِي الْمُقَدَّمَةِ السُّلُوكِيَّةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقِ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْجَالِبُ لِذَلِكَ النِّسْيَانُ أَوِ النَّوْمُ، فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ إِذَنْ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا قُدْرَةَ لِلْبَشَرِ عَلَيْهِ، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ إِذَنْ الْإِتْيَانُ بِالصَّلَاةِ الْمَنْسِيَّةِ مَتَى ذَكَرَهَا، لِمَا أَخْرَجَهُ قُدْرَةَ لِلْبَشَرِ عَلَيْهِ، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ إِذَنْ الْإِتْيَانُ بِالصَّلَاةِ الْمَنْسِيَّةِ مَتَى ذَكَرَهَا، لِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: « مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: « مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: اللهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا » 153

153- أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة: (680)

# فَصْلٌ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا تُصَلَّى النَّافِلَةُ فِيهَا

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَلَا تُصَلَّى نَافِلَةٌ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ، وَبَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا الْوِرْدَ الشَّمْسِ، وَبَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا الْوِرْدَ لِلسَّمْسِ، وَبَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا الْوِرْدَ لِلسَّمْسِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ.

### ٰلشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ النَّافِلَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَعِنْدَ جُلُوسِ إِمَامِ الْجُمُعَةِ عَلَى الشَّمْسُ، وَعِنْدَ جُلُوسِ إِمَامِ الْجُمُعَةِ عَلَى الشَّمْسُ، وَعِنْدَ جُلُوسِ إِمَامِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ لِلْخُطْبَةِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَحْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ النَّافِلَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى الْغُرُوبِ فَلِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى ارْتِفَاعِ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى الْغُرُوبِ فَلِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَنَّ النَّبِيَ ﷺ فَي عَنِ الصَّلَاةِ بَعَدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ » أَنَّ النَّبِي اللهُ عَنْ الصَّلَاةِ بَعَدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ » أَنَّ النَّبِي اللهُ عَنْ الصَّلَاةِ بَعَدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعَدَ الْعَصْرِ عَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ » أَنَّ النَّبِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَنَّ الشَّمْسُ » أَنَّ الشَّمْسُ » أَنَّ الشَّمْسُ » أَنْ الشَّعْدِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ عَتَى تَعْرُبَ الشَّمْسُ » أَنَّ الشَّمْسُ » أَنْ الشَّمْسُ » أَنْ الشَّمْسُ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَى تَطْلُع الشَّمْسُ » أَنْ السَّمْسُ » أَنْ السَّمْسُ » أَنْ الْبَعْمُ وَلَا اللَّهُ عَنْ الْعَمْرِ حَتَى تَعْرُبُ الشَّعْمُ الْمُعْرِ الْمُعْمُ الْمُعْلَاقِ الْمُعْدِ الْعُصْرِ عَلَى الْمُلْلِ الْعُمْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللْعُمْ الْمُعْلَى الْعُرْبُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلُومِ الْفَالِدِ الْمُعْرِقِي اللهُ الْعُمْ الْمُعْرِ الْعُمْ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعُمْ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْمِ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ اللّ

وَلِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ اللهَ عَنْهُ قَالَ: « ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ وَلِحَدِيثَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِع، وَحِينَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِع، وَحِينَ

<sup>154-</sup> أخرجه البخاري في كتاب المواقيت، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس: (581) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نفي عن الصلاة فيها: (826)

يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ » 155 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَأُمَّا ذَوَاتُ الْأَسْبَابِ مِنَ النَّوَافِلِ كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ، وَالْاسْتِسْقَاءِ، وَالْجَنَائِزِ، وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَسُجُودِ الشُّكْرِ وَالتِّلَاوَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فَتَجُوزُ فِي أَوْقَاتِ النَّهِي، وَبِهِ قَالَ الْمَسْجِدِ، وَسُجُودِ الشُّكْرِ وَالتِّلَاوَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فَتَجُوزُ فِي أَوْقَاتِ النَّهِي، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْحَطَّابِ مَحْفُوظُ الْأَزَجِيُّ مِنَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْحَطَّابِ مَحْفُوظُ الْأَزَجِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَتَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَةَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: « إِلَّا الْهِرْدَ لِنَائِمٍ عَنْهُ » أَيْ يَخْرُجُ النَّائِمُ عَنْ وِرْدِهِ مِنْ هَذَا النَّهْيِ، فَمَنْ كَانَ لَهُ وِرْدُ مِنَ النَّافِلَةِ اعْتَادَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَنَامَ عَنْهُ وَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، لَهُ وَرْدُهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ وَقْتُ النَّهْيِ عَنِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهَذِهِ النَّافِلَةِ الَّتِي هِيَ وِرْدُهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ وَقْتُ النَّهْيِ عَنِ الْوَقْتِ النَّافِلَةِ النَّيْ عَنِ الْوَقْتِ النَّافِلَةِ النَّيْ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكُرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ » 156 النَّافِلَةِ فِيهِ، لِقَوْلِهِ عَلِي الْوَتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ » 156 أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيُّ.

وَلِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْ النَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَطَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا »<sup>157</sup> أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

<sup>155-</sup> أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها: (831) وأبو داود في كتاب الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس: ( 3192 )

<sup>156-</sup> أخرجه الترمذي: ( 465 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو صحيح.

<sup>157-</sup> أخرجه مسلم: ( 681 ) عن أبي قتادة الحارث بن ربعي.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَعِنْدَ جُلُوسِ إِمَامِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ ﴾ يَعْنِي أَنَّ مِنَ الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا تَجُوزُ صَلَاةُ النَّافِلَةِ فِيهَا وَقْتُ جُلُوسِ الْحَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْخُطْبَةِ، فَلَا تَجُوزُ النَّافِلَةُ مُطْلَقًا حَالَ خُطْبَةِ الْإِمَامِ، وَهَذَا هُوَ حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، لَكِنْ يَرُدُّهُ حَدِيثُ جَابِرِ النَّافِلَةُ مُطْلَقًا حَالَ خُطْبَةِ الْإِمَامِ، وَهَذَا هُوَ حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، لَكِنْ يَرُدُّهُ حَدِيثُ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ﴿ جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ﴿ جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ اللهِ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ: يَا سُلَيْكُ، قُمْ فَارْكُعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ﴾ 158 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. فَدَلَ الْحَدِيثُ عَلَى جَوَازِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ لِمَنْ دَخَلَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَوْ صَادَفَ مُحُولُهُ خُطْبَةَ الْإِمَامِ.

وَقَدْ تَأَوَّلُوا هَذَا الْحَدِيثَ بِتَأْوِيلَاتٍ كَثِيرَةٍ بَاطِلَةٍ لَا تَنْتَهِضُ لِنَفْيِ مَشْرُوعِيَّةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ لِمَنْ دَخَلَهُ حَالَ خُطْبَةِ الْإِمَامِ، وَيَكْفِي فِي إِبْطَالِهَا عُمُومُ قَوْلِهِ عَلَيْ ِ إِذَا الْمَسْجِدِ لِمَنْ دَخَلَهُ حَالَ خُطْبَةِ الْإِمَامِ، وَيَكْفِي فِي إِبْطَالِهَا عُمُومُ قَوْلِهِ عَلَيْ ِ إِذَا كَالُمَسْجِدِ لِمَنْ دَخَلَهُ حَالَ خُطْبَةِ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرَكُعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا » 159 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَهَذَا النَّصُّ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ أَيُّ تَأْوِيلٍ، وَبِهِ أَحَذَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو تَوْرٍ، وَهَذَ النَّصُ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ أَيُّ تَأْوِيلٍ، وَبِهِ أَحَذَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو تَوْرٍ، وَحَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ فُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ، وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، وَمَرْوِيُّ عَنْ مَالِكٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا التَّنَقُّلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَصِحَّ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ فِي مَنْعِهِ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ اسْتِحْبَابُ فِعْلِ ذَلِكَ فِي الْبَيْتِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ثَبَتَ اسْتِحْبَابُ فِعْلِ ذَلِكَ فِي الْبَيْتِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

<sup>158</sup> عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

<sup>159-</sup> أخرجه مسلم: ( 875 )

فِي بَيْتِهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي اللهُ عَنْهُمَا: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ﴾ 160 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَإِنْ صَلَّاهُمَا فِي الْمَسْجِدِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، لَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَجْعَلَهُمَا فِي بَيْتِهِ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللهِ عَلِيْكِيْ، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

-160 أخرجه مسلم: ( 882 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

## فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَشُرُوطُ الصَّلَاةِ طَهَارَةُ الْحَدَثِ، وَطَهَارَةُ الْحَبَثِ مِنَ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، وَتَرْكُ الْكَلَامِ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، وَتَرْكُ الْكَلَامِ، وَتَرْكُ الْكَلَامِ، وَتَرْكُ الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ.

وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَالْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ، وَعُوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَاوِيلِ، إِلَّا إِذَا كَانَ فَوْقَهَا شَيْءٌ.

#### الشَّرْحُ

الشُّرُوطُ: جَمْعُ شَرْطٍ بِفَتْحِ الشِّينِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ، وَهُوَ مَا لَا يَتِمُّ الشَّيْءُ إِلَّا بِهِ، وَشُرُوطُ الصَّلَاةِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا مِنَ الطَّهَارَةِ بِأَنْوَاعِهَا، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ، الصَّلَاةِ الْقَبْلَةِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا. وَأَمَّا الشَّرَطُ بِفَتْحِ الرَّاءِ، فَهُوَ مُفْرَدُ أَشْرَاطٍ بِمَعْنَى وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا. وَأَمَّا الشَّرَطُ بِفَتْحِ الرَّاءِ، فَهُو مُفْرَدُ أَشْرَاطٍ بِمَعْنَى الْعَلَامَةِ، وَشَرَطُ الشَّيْءِ عَلَامَتُهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: « فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ الْعَلَامَةِ، وَشَرَطُ الشَّيْءِ عَلَامَتُهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: « فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَعَالَى: « فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَعَالَى: « فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ الْعَلَامَةِ، وَشَرَطُ الشَّيْءِ عَلَامَاتُهَا وَمُقَدَّمَاتُهَا وَمُقَدَّمَاتُهَا.

قَوْلُهُ: «وَشُرُوطُ الصَّلَاةِ طَهَارَةُ الْحَدَثِ وَطَهَارَةُ الْحَبَثِ مِنَ الْبَدَنِ، وَالثَّوْبِ، وَالْمَكَانِ» يَعْنِي أَنَّ لِلصَّلَاةِ شُرُوطًا لَا تَصِحُّ إِلَّا بِهَا، وَمِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ بِالْغُسْلِ، وَمِنَ الْأَصْعَرِ بِالْوُضُوءِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ، وَمِنَ الْحَبَثِ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّي، وَتَوْبِهِ، وَمَكَانِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَنِ الطَّهَارَةِ النَّجَاسَةِ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّي، وَتَوْبِهِ، وَمَكَانِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَنِ الطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ بِنَوْعَيْهِ، وَمِنَ الْحَبَثِ فِي الطَّهَارَةِ بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هُنَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَوْلُهُ: « وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ » بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْوَاوِ، وَالْعَوْرَةُ فِي الْأَصْلِ الْحَلَلُ وَالْعَيْبُ وَقَوْلُهُ: « وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ » بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْوَاوِ، وَالْعَوْرَةِ وَيَسْتَحَيِي فِي الْمُرَادُ بِهَا هُنَاكُلُ مَا يَسْتُرُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ جَسَدِهِ بِحَيْثُ يَكُرهُ وَيَسْتَحَيِي مِنْ أَنْ يَرَاهُ أَحَدٌ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا، وَلَا تَصِحُ صَلَاةً كَاشِفِ مِنْ أَنْ يَرَاهُ أَحَدٌ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا، وَلَا تَصِحُ صَلَاةً كَاشِفِ عَوْرَتِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى سَتْرِهَا، قَالَ تَعَالَى: «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» الأعراف: (31)

وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ ﴿ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدُ فَلَا يَرِيَنَّهَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنا خَالِيًا؟ قَالَ: اللهُ أَحَقُ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ » 161 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

وَيُجْزِئُ الرَّجُلَ فِي صَلَاتِهِ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « نَادَى رَجُلُ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: أَوْ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: أَوْ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبِينٍ » 162 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

<sup>161-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الحمام، باب ما جاء في التَّعَرِّي: (4017) والترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة: (2769)

<sup>162-</sup> أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد: (515)

وَالْمَرْأَةُ دِرْعٌ وَخِمَارٌ سَابِغَانِ سَاتِرَانِ لِقَدَمَيْهَا، لِقَوْلِهِ ﷺ لَمَّا سَأَلَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ إِذَا غَيَّبَتْ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا » 163 أَخْرَجَهُ مَالِكُ.

وَقَوْلُهُ: « وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ » وَهُوَ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا تَصِحُّ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا إِلَّا بِهَا، وَالشَّاهِدُ يَسْتَقْبِلُ عَيْنَهَا وُجُوبًا، وَالْغَائِبُ جِهَتَهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَمِنْ حَيْثُ إِلَّا بِهَا، وَالشَّاهِدُ يَسْتَقْبِلُ عَيْنَهَا وُجُوبًا، وَالْغَائِبُ جِهَتَهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَمِنْ حَيْثُ خَيْثُ بِهَا، وَالشَّاهِدُ يَسْتَقْبِلُ عَيْنَهَا وُجُوبًا، وَالْغَائِبُ جِهتَهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَمِنْ حَيْثُ خَيْثُ بَهُا وَلَا اللَّهُ مِنْ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » البقرة: (150)

وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: « فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ » 164 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَرُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَلِلَّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ » البقرة: 115 }

وَقَوْلُهُ: « وَتَرْكُ الْكَلامِ » يَعْنِي الْكَلامَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَيُّ رَابِطَةٍ بِالصَّلَاةِ، وَأَمَّا الْكَلامُ لِخَالَهُ الْكَلامِ فَي الْكَلامِ فَي الْكَلامِ فِي الصَّلَاةِ حَدِيثُ لِإِصْلَاحِ الصَّلَاةِ فَهُوَ مَعْفُقٌ عَنْهُ، وَمِمَّا وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْكَلامِ فِي الصَّلَاةِ حَدِيثُ

<sup>163-</sup> أخرجه مالك في كتاب الصلاة، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار: ( 36 ) 164- أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب من رد فقال عليك: ( 6251 ) ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: ( 397 )

مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِي، وَفِيهِ: « إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةُ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ » 165 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَأَمَّا جَوَازُهُ لِإِصْلَاحِ الصَّلَاةِ فَلِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: ﴿ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَعَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ اللهِ عَلَيْ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ اللهِ عَلَيْ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ اللهِ عَلَيْ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أَخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ﴾ 166 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَتَرْكُ الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ ﴾ يُرِيدُ الْأَفْعَالَ الَّتِي لَا عَلَاقَةَ لَهَا بِالصَّلَاةِ، وَأَمَّا الْأَفْعَالُ الَّتِي لَا عَلَاقَةَ لَهَا بِالصَّلَاةِ، وَأَمَّا الْأَفْعَالُ الْيَسِيرَةُ فَهِيَ مَعْفُقٌ عَنْهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: «وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَةِ وَالرُّكْبَةِ، وَالْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَيْنِ» يَعْنِي أَنَّ عَوْرَةَ الرَّجُلِ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ سَتْرُهَا فِي الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَخَمِيعُ جَسَدِهَا فَحَوْرَةٌ حَاشَا وَجْهَهَا وَكَفَيْهَا، وَلِذَا أَمَرَهَا اللهُ تَعَالَى بِسَتْرِ جَمِيعِ جَسَدِهَا كَمَا قَالَ: « يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلبِيهِنَ كَلَيْهِنَ مِنْ جَلبِيهِنَ دُلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ » الأحزاب: (59)

<sup>165-</sup> أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته: (537) وأحمد في المسند: (5/ 447) وأبو داود في كتاب الصلاة، باب تشميت العاطس في الصلاة: (930) والنسائي في كتاب السهو، باب الكلام في الصلاة، (1218) والنسائي في كتاب السهو، باب الكلام في الصلاة، (1218) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس: (714)

وَقَوْلُهُ: « وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي السَّرَاوِيلِ، إِلَّا إِذَا كَانَ فَوْقَهَا شَيْءٌ » السَّرَاوِيلُ اسْمٌ عَلَى صِيغَةِ الْجَمْعِ، وَهُو لِبَاسٌ يُغَطِّي السُّرَةَ وَالسَّاقَ، وَهُو أَنْوَاعٌ مُخْتَلِفَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الطُّولِ صِيغَةِ الْجَمْعِ، وَهُو لِبَاسٌ يُغَطِّي السُّرَةَ وَالسَّاقَ، وَهُو أَنْوَاعٌ مُخْتَلِفَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الطُّولِ وَالْقَصْرِ، وَالصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ بِدُونِ قَمِيصٍ يَسْتُرُ الْعَاتِقِ وَبَقِيَّةُ أَعْلَى الْجَسَدِ مَكْرُوهُ، وَالْقَصْرِ، وَالصَّلَاةُ فِيهِ الْجَسَدِ مَكْرُوهُ، وَأَيْضًا لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِجْلَالُ لِلْجَالِقِ النَّذِي قُمْتَ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْهُ انْكِشَافُ الْعَوْرَةِ، وَأَيْضًا لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِجْلَالُ لِلْجَالِقِ النَّذِي قُمْتَ بَنْ عَنْ يَدَيْهِ لِمُنَاجَاتِهِ، وَتَكْرِيمٌ لِمَا تَفْعَلُهُ مِنْ عِبَادَتِهِ، وَقَدْ ثَبَتَ نَهْيُ النَّبِي عَلَيْ عَنِ اللَّي اللَّي عَلَيْ عَنْ اللَّهِ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ، قَالَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ، قَالَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ، قَالَ عَلَى عَلَيْ فَي اللَّهُ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ » 16 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

167- أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا صلى في ثوب واحد فليجعل على عاتقه: (359) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

## حُكْمُ مَنْ تَنَجَّسَ ثَوْبُهُ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ تَنَجَّسَ ثَوْبُهُ وَلَمْ يَجِدْ ثَوْبًا غَيْرَهُ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَلْبَسُ حَتَّى يَغْسِلُهُ وِجَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ، مَاءً يَغْسِلُهُ بِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَلْبَسُ حَتَّى يَغْسِلُهُ وَخَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ، صَلَّى بِنَجَاسَتِهِ، وَلَا يَحِلُّ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ لِعَدَمِ الطَّهَارَةِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ صَلَّى عُرْيَانًا.

### الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا تَنَجَّسَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ بِتَلَوُّثِهِ بِنَجَاسَةٍ كَالْبَوْلِ أَوِ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ أَوِ الْعَائِطِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَاءٌ يَعْسِلُهُ بِهِ، أَوْ وَجَدَ الْمَاءَ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ ثَوْبٌ آخَرُ أَوْ كُلُّ مَا يُسْتَرُ بِهِ الْعَوْرَةُ يَلْبَسُهُ إِذَا خَلَعَ الْمُتَنَجَّسِ لِيَعْسِلَهُ، وَلَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ يَشْتَعِيرُهُ مِنْهُ، وَحَافَ حُرُوجَ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِاشْتِعَالِهِ يَشْتَعِيرُهُ مِنْهُ، وَحَافَ حُرُوجَ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِاشْتِعَالِهِ بِطَلَبِ الْمَحْلَصِ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِنَجَاسَتِهِ وَجُوبًا، وَكَذَلِكَ لَوْ وَجَدَ مَاءً يَعْسِلُهُ بِطَلَبِ الْمَحْلَصِ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِنَجَاسَتِهِ وَجُوبًا، وَكَذَلِكَ لَوْ وَجَدَ مَاءً يَعْسِلُهُ بِطَلَبِ الْمَحْلَصِ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِنَجَاسَتِهِ وَجُوبًا، وَكَذَلِكَ لَوْ وَجَدَ مَاءً يَعْسِلُهُ بِعَسْلِهِ إِلَى تَجْفِيفِهِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِنَجَاسَتِهِ أَيْضًا، وَلَا يَعْرَبُ أَنَّهُ لَا يَسَعُهُ الْوَقْتُ الْقِيَامَ بِعَسْلِهِ إِلَى تَجْفِيفِهِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِنَجَاسَتِهِ أَيْضًا، وَلَا يَعْرَبُ أَنَّهُ لَا يَسَعُهُ الْوقْتُ الْقِيَامَ بِعَسْلِهِ إِلَى تَجْفِيفِهِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِنَجَاسَتِهِ أَيْضًا، وَلَا يَعْلَى الْمَالُوهُ عَلَى الطَّهَارَةِ، وَهَذَا هُو الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَلِكَ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ، وَهِنَ الْمُدْهُ مُ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ يُصَلِّي عُرْيَانًا، وَالْمُومُ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ يُصَلِّي عُرْيَانًا، وَالْمُومُ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ يُصِيلِي عُرْيَانًا، وَالْمُومُ مَرْوِيُّ عَنْ أَشَهُمَ وَلَانَ الْقَاسِمِ مِنْ أَصْحَابٍ مَالِكِ، قُلْتُ الْكَانِ الْقَاسِمِ مِنْ أَصْحَابٍ مَالِكِ، قُلْتُ الْمُذَى الْقَاسِمِ مِنْ أَصْحَابٍ مَالِكٍ، قُلْتُ الْمُنْ وَالْكَ، وَلَوْ مَرْوِيُ عَنْ أَشَاهُ مَا الشَّافِعِي وَالْمَالِهُ الْمَالِقُ عَلَى الْمُلْولِ الْمُلْولِ الْمُعْلَى الْمُلْولِ الْمُلْولِ الْمُعْلَى الْمُلْولِ الْمُلْولِ الْمُلْولِ الْمُنْهِ الْمُنْ الْمُعْمِلِ مَالِكٍ الْمَالِي الْمُلْولِ الْمُلْولِ الْمُلْولِ الْمُعْلِقِ الْمُنْ الْقَاسِمِ مِنْ أَصُولُ الْمَلْفِي الْمُعْولِ الْمُعْولِ الْمُعْمِلِ الْمُلْولِ

وَالرَّاجِحُ عِنْدِي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَوَّلُونَ، لِأَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ آكَدُ مِنْ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَأُمَّا مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ، كَمَنْ خَلَعَ ثَوْبَهُ عِنْدَ نَهْ لِيَغْتَسِلَ فِيهِ فَسَرَقَهُ وَأُمَّا مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا آخَرُ يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ، وَخَافَ خُرُوجَ آخَرُ مَثَلًا، وَحَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَجِدْ ثَوْبًا آخَرَ يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ، وَخَافَ خُرُوجَ الْوَقْتَ بِطَلَبِ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي عُرْيَانًا مُتَجَرِّدًا عَنِ الثِّيَابِ، لِحُرْمَةِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأَوْقَاتِ، وَهِيَ آكَدُ مِنْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ.

ثُمَّ إِنَّهُ إِذَا وَجَدَ التَّوْبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي الَّذِي تَنَجَّسَ فَوْبُهُ، لِأَنَّ فَرْضَ الطَّهَارَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ سَقَطَ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ، وَالْفَرْضُ يَسْقُطُ بَوْبُهُ، لِأَنَّ فَرْضَ الطَّهَارَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ سَقَطَ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ، وَالْفَرْضُ يَسْقُطُ بِالْعَجَزِ عَنْهُ، وَهَذَا أَيْ عَدَمَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْبَاحِي وَابْنِ بِالْعَجَزِ عَنْهُ، وَهَذَا أَيْ عَدَمَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ هُو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْبَاحِي وَابْنِ رُشْدٍ وَكَثِيرٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُو التَّحْقِيقُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

# حُكْمُ مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَخْطاً الْقِبْلَةَ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ، وَكُلُّ إِعَادَةٍ فِي الْوَقْتِ فَلَا تُعَادُ مِنْهُ الْفَائِتَةُ فِي الْوَقْتِ فَلَا تُعَادُ مِنْهُ الْفَائِتَةُ وَكُلُّ مَا تُعَادُ مِنْهُ الْصَّلَاةُ فِي الْوَقْتِ فَلَا تُعَادُ مِنْهُ الْفَائِتَةُ وَالنَّافِلَةُ.

# الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَخْطأَ الْقِبْلَةَ بِحَيْثُ صَلَّى عَلَى جِهَةٍ غَلَبَتْ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا قِبْلَةً لِأَمَارَاتِهَا، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ الْبَعْدُ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ وَاسِعًا نَدْبًا، وَإِنْ حَرَجَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ، وَأَحْمَدَ، وَابْنِ مُبَارَكِ، وَبِهِ نَدْبًا، وَإِنْ حَرَجَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ، وَأَحْمَدَ، وَابْنِ مُبَارَكِ، وَبِهِ فَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالشَّعْبِيُّ، إِلَّا أَنَّ هَوُلَاءِ لَا يَقُولُونَ بِاسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ مُطْلَقًا، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرَامٍ رَضِيَ اللهُ وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرَامٍ رَضِيَ اللهُ وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « كُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنَيْ فِي مَسِيرةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، فَأَصَابَنَا الْغَيْمُ فَتَحَرَّيْنَا وَاخْتَلَفْنَا وَاخْتَلَفْنَا وَاخْتَلَفْنَا وَاخْتَلَفْنَا وَاخْتَلَفْنَا وَاخْتَلَفْنَا وَاخْتَلَفْنَا وَاخْتَلَفْنَا وَاخْتَلَقْنَا وَاخْتَلَقْنَا وَاخْتَلَفْنَا وَلَا ذَوْلُ لَلْنَاقُ عَلَى عَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَلَكُونَا ذَلِكَ لِلنَّيِي عَلَيْ فَلَمْ فَلَمْ أَنْ وَلِكَ لِلنَّيِي عَلَيْ فَلَمْ فَلَامُ وَلَا وَلَكُ لِلنَّيِ عَلَى عَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَلَكُونَا ذَلِكَ لِلنَّيِ عَلَى عَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَلَكُونَا ذَلِكَ لِلنَّيِ عَلَى عَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَلَكُونَا ذَلِكَ لِلنَّيِ عَلَى عَلْمُ الْمُؤَلِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَلَكُونَا ذَلِكَ لِلنَّيِ عَلَى عَلَى عَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَلَكُونَا ذَلِكَ لِلنَّي عَلَى عَلَى عَلَى عَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَلَكُونَا ذَلِكَ لِلنَاعِي عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَوَاهِدُ يَصْلُحُ بِهَا الْاحْتِجَاجُ، وَالْعَمَلُ بِهِ هُوَ التَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>168-</sup> أخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب الاجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك: (1064) وله شواهد تقويه.

قَوْلُهُ: ﴿ وَكُلُّ إِعَادَةٍ فِي الْوَقْتِ فَهِيَ فَضِيلَةٌ ﴾ يَعْنِي أَنَّ الْقَوْلَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ كَصُورَةِ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ وَالْاسْتِحْبَابِ لَا عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ كَصُورَةِ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ وَالْاسْتِحْبَابِ لَا عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ وَالْإِلْزَامِ حَيْثُ لَوْ تَرَكَ الْإِعَادَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقُوْلُهُ: ﴿ وَكُلُّ مَا تُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ فَلَا تُعَادُ مِنْهُ الْفَائِتَةُ وَالنَّافِلَةُ ﴾ يَعْنِي أَنَّ عُلَلَ سَهْوٍ يُقَالُ فِيهِ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ كَصُورَةِ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ مَثَلًا لَا لَعْبُلَةِ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ مَقَلًا لَا قَائِتَةً أَوِ النَّافِلَةَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ إِعَادَتُهَا لَا فِي جَهْلًا أَوْ سَهْوًا، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ إِعَادَتُهَا لَا فِي جَهْلًا أَوْ سَهْوًا، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى عَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ إِعَادَتُهَا لَا فِي الْوَقْتِ حَاصٌّ بِصَلَاةِ الْفَرْضِ الْحَاضِرَة ، لِضِيقِ وَقْتِ الْفَائِتَةِ بِحَيْثُ يَحْرُبُ بِالْفَرَاغِ مِنْهَا، وَأَمَّا النَّافِلَةُ فَهِي دُونَ الْفَرْضِ مِنَ الْأَحْكَامِ يَتَنَاوَلُ وَقْتِ الْفَائِتَةِ بِحَيْثُ يَحْرُبُ بِالْفَرَاغِ مِنْهَا، وَأَمَّا النَّافِلَةُ فَهِي دُونَ الْفَرْضِ مِنَ الْأَحْكَامِ يَتَنَاوَلُ وَقْتِ الْفَائِتَةِ وَالنَّافِلَة ، لَا فَرْقَ بَيْنَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ السَّهُو، وَالْقُولُ بِالتَّفْرِيقِ أَمْرٌ وَمُنَا أَنْ كُلُّ مَا يَتَنَاوَلُ صَلَاةَ الْفَرْضِ مِنَ الْأَحْكِيمِ، وَالْقُولُ بِالتَّفْرِيقِ أَمْرٌ الشَّارِعِ الْحَكِيمِ، وَالْقُولُ بِالتَّفْرِيقِ أَمْرٌ شَيْءً وَلِكَ عَنْهُ، فَوْجَبَ أَنْ يُسَوَّى الْجَمِيعُ فِي كُلِّ حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَا يَتُنَاوَلُ عَنْهُ، فَوْجَبَ أَنْ يُسَوَّى الْجَمِيعُ فِي كُلِّ حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَا يَلُكُ عَلَى التَّفْرِيقِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

## فَصْلٌ فِي فَرَائِضِ الصَّلَاةِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: فَصْلُ: فَرَائِضُ الصَّلَاةِ: نِيَّةُ الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَالْقِيَامُ لَهَا، وَالْقِيَامُ لَهَا، وَالرُّفُعُ مِنْهُ، وَالْقِيَامُ لَهَا، وَالرُّكُوعُ وَالرَّفْعُ مِنْهُ، وَالسُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالرَّفْعُ مِنْهُ، وَالإعْتِدَالُ، وَالطُّمَانِينَةُ، وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ وَالسُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالرَّفْعُ مِنْهُ، وَالإعْتِدَالُ، وَالطُّمَانِينَةُ، وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ فَرَائِضِهَا، وَالسَّلَامُ وَجُلُوسُهُ الَّذِي يُقَارِنُهُ. وَشَرْطُ النِّيَّةِ: مُقَارَنَتُهَا لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ.

## الشَّرْحُ

بَعْدَ انْتِهَاءِ الْمُؤَلِّفِ كَلَامَهُ عَنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ أَخَذَ هُنَا فِي بَيَانِ فَرَائِضِهَا، وَهَاكَ هَذِهِ الْفَرَائِضَ عَلَى التَّرْتِيبِ:

1- نِيَّةُ الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ: بِأَنْ يَعْزِمَ فِي قَلْبِهِ عَلَى أَدَاءِ الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ كَالظُّهْرِ، أَوِ الْمُعَيَّنَةِ كَالظُّهْرِ، أَوِ الْعِشَاءِ، أَوِ الصُّبْحِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ » الْعَصْرِ، أَوِ الْعِشَاءِ، أَوِ الصُّبْحِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ » الْعَصْرِ، أَوِ الْعِشَاءِ، أَوِ الصُّبْحِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ » الْعَصْرِ، أَوِ الْعِشَاءِ، مَبَاحِثُ النِيَّةِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ بِمَا أَعْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُ النِيَّةِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ بِمَا أَعْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هُنَا.

2-3- وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ، وَالْقِيَامُ لَهَا: تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ بِلَفْظِ: (اللهُ أَكْبَرُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهُ: « مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ » 169 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَالْقَوْلُ بِوُجُوبِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ هُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ رُوِي وَالْقَوْلُ بِوُجُوبِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ هُو مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاء، وَقَدْ رُوِي عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ كَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِي، وَقَتَادَةَ بْن دِعَامَة عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ كَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِي، وَقَتَادَةَ بْن دِعَامَة

<sup>169-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (61) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

السَّدُوسِي الْقَوْلُ بِعَدَم وُجُوبِهَا وَأَنَّهُ تُجْزِئُ عَنْهَا النِّيَّةُ، وَلَا يَصِحُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَنْ مِثْلِ هَوُلَاءِ الْأَعْلَامِ. وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ بِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى تَعْظِيمِ اللهِ مِثْلِ هَوُلَاءِ الْأَعْلَامِ. وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ افْتِتَاحَ الصَّلَةِ بِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُ عَلَى اللهُ أَعْلَمُ النَّاسِ مِعَلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِ أَعْلَمَ النَّاسِ بِجَمِيعِ أَلْفَاظِ الْمَحْفُوظِ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِ أَعْلَمَ النَّاسِ بِجَمِيعِ أَلْفَاظِ النَّعْظِيمِ، وَلَوْ كَانَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ جَائِزًا لَبَيَّنَ ذَلِكَ النَّبِيُ عَلَيْهِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا. التَّعْظِيم، وَلَوْ كَانَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ جَائِزًا لَبَيْنَ ذَلِكَ النَّبِيُ عَلَيْهِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا. وَأَمَّا الْقِيامُ لِلتَّكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ فَهُوَ مِنْ وَاحِبَاتِهَا لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ وَأَمَّا الْقِيامُ لِلتَّكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ فَهُو مِنْ وَاحِبَاتِهَا لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ وَأَمَّا الْقِيَامُ لِلتَّكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ فَهُو مِنْ وَاحِبَاتِهَا لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ لِعَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ » 170 أَحْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَكَانَ عَلَيْهِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَعْتَدِلُ قَائِمًا ثَمَ الْكَالِقُ فِي كُتِبِ السُّنَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

4-5- وَالْفَاتِحَةُ، وَالْقِيَامُ لَهَا: أَيْ قِرَاءَةَ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ اللهُ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » 171 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وتَسْقُطُ عَنِ الْمَأْمُومِ إِذَا جَهَرَ إِمَامُهُ بِالْقِرَاءَةِ بِخِلَافِ الْإِسْرَارِ.

وَأُمَّا الْقِيَامُ لَهَا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى الْقِيَامِ فِي الْفَرْضِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ ذَلِكَ، وَباللهِ التَّوْفِيقُ.

6-7- وَالرُّكُوعُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ: لِقَوْلِهِ عَلَيْكُ لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ: « ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ وَالرَّفُعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ وَالرَّفُعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا » 172 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

<sup>170-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1117) عن عمران بن حصين رضي الله عنه.

<sup>171-</sup> أخرجه مسلم برقم: (394) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

<sup>172-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6251) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

- 8-9- وَالسُّجُودُ عَلَى الْجُبْهَةِ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ: لِقَوْلِهِ ﷺ لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ: « ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
- 10-11- وَالْاعْتِدَالُ، وَالطَّمَانِينَةُ: وَحَقِيقَةُ الْاعْتِدَالِ أَنْ يَسْتَوِيَ الْمُصَلِّي قَائِمًا بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكَ : « وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّ يَسْتَوِي قَائِمًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، يَسْتَوِي قَائِمًا، ثُمَّ يَسْتَوِي قَاعِدًا، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْجُدُ حَتَّى يَسْجُدُ وَيَ وَاوْدَ. اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْجُدُ وَيَ وَاوْدَ. قَمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فقد تَمَّتْ صَلَاتُهُ » 173 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَأَمَّا الطُّمَأْنِينَةُ فَهِيَ سُكُونُ الْأَعْضَاءِ وَاسْتِقْرَارُهَا فِي جَمِيعِ الْأَرْكَانِ قَدْرَ مَا يَسْتَغْرِقُهُ فَعْلُ كُلِّ رُكْنٍ مِنَ الْأَرْكَانِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ: « ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ فَعْلُ كُلِّ رُكْنٍ مِنَ الْأَرْكَانِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ: « ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِسًا » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِسًا » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

- 12- وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ فَرَائِضِهَا: يَعْنِي: التَّرْتِيبُ بَيْنَ جَمِيعِ الْأَرْكَانِ، بألَّا يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ تَكْبِيرةِ الْإِحْرَامِ، وَلَا يَسْجُدَ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَهَلُّمَ جَرَّا، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ : « وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي » 174 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ
- 175 عَلَيْكُ : ﴿ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ » وَجُلُوسُهُ الَّذِي يُقَارِنُهُ: لِقَوْلِهِ عَلَيْكُ : ﴿ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ » 175 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَأَمَّا الْجُلُوسُ الَّذِي يُصَاحِبُ التَّسْلِيمَ، فَلِقَوْلِهِ عَلَيْكُ : ﴿ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ وَقَعَدْتَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَتْ صَلَاتُكَ »

<sup>173-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (857) عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه.

<sup>174-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6008) عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه.

<sup>-175</sup> سبق تخريجه.

قَوْلُهُ: ﴿ وَشَرْطُ: النِّيَّةِ مُقَارَنَتُهَا لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ﴾ أَيْ يُشْتَرَطُ فِي النِّيَّةِ أَنْ تَكُونَ مُقَارَنَتُهَا لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِالتَّقْدِيمِ وَلَا التَّأْخِيرِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ أَبِي زَيْدِ الْقَيْرَوَانِي، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَابِ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ هُو الْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ أَبِي زَيْدِ الْقَيْرَوَانِي، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَابِ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ وَابْنُ الْجَلَّابِ، وَقِيلَ: يُجْزِئُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَى التَّكْبِيرِ بِيسِيرٍ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ رُشْدٍ الْجَدُّ فِي الْمُقَدِّمَاتِ الْمُمَهِدَاتِ، وَهُو التَّحْقِيقُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

## فَصْلٌ فِي سُنَنِ الصَّلَاةِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَسُنَهُا: الْإِقَامَةُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، وَالْقِيَامُ لَهَا، وَالسِّرُ فِيمَا يُسَرُّ فِيهِ، وَالْجَهْرُ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ، وَسَمِعَ اللهُ لِمَنْ وَالْقِيَامُ لَهَا، وَالسِّرُ فِيمَا يُسَرُّ فِيهِ، وَالْجَهْرُ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ، وَالْجَهْرُ وَالْجَهْرُ وَالْجُهُوسُ لَهُمَا، وَتَقْدِيمُ حَمِدَهُ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ سُنَّةٌ إِلَّا الْأُولَى، وَالتَّشَهُدَانِ وَالْجُلُوسُ لَهُمَا، وَتَقْدِيمُ الْفَاتِحَةِ عَلَى السُّورَةِ وَالْتَسْلِيمِةُ النَّانِيَةُ وَالثَّالِئَةُ لِلْمَأْمُومِ، وَالْجَهْرُ بَالتَّسْلِيمِةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى السُّورَةِ وَالْتَسْلِيمِةُ النَّانِيَةُ وَالثَّالِئَةُ لِلْمَأْمُومِ، وَالْجَهْرُ بَالتَّسْلِيمِةِ الْوَاجِبَةِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَالسُّجُودُ عَلَى الْأَنْفِ وَالْكَفَيْنِ وَالرَّكْبَتِيْنِ وَالرَّكُةَيْنِ وَالرَّكْبَتِيْنِ وَالرَّكُةَيْنِ وَالرَّكُةَيْنِ وَالْوَّكْبَتِيْنِ وَالسُّجْرَةُ لِغَيْرِ الْمَأْمُومِ، وَأَقَلُّهَا غِلَظُ رُمْحٍ وَطُولُ ذِرَاعٍ طَاهِمٍ وَأَطْرَافِ اللهِ عَيْرِ مُشَوْشِ.

# الشَّرْحُ

وَأُمَّا سُنَنُ الصَّلَاةِ فَهَا هِيَ عَلَى التَّرْتِيبِ:

1- الإقامَةُ: وَهِيَ الْإِعْلَامُ بِالدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ، وَهِيَ وَالْأَذَانُ سُنَةٌ مُؤَكَّدَةٌ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ لِكُلِّ فَرْضٍ وَقْتِي عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُمَا وَاجِبَتَانِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا تَقْتَضِيهِ الْآثَارُ الْوَارِدَةُ فِيهِمَا، وَبِهِ قَالَ الْأَوْرَاعِيُّ، وَمَالِكُ نَفْسُهُ، وَأَحْمَدُ، وَاخْتَارَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَحْرِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَابْنُ الْأَوْرَاعِيُّ، وَمَالِكُ نَفْسُهُ، وَأَحْمَدُ، وَاخْتَارَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَحْرِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَابْنُ عَرَفَةَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَقَدِ اسْتَوْفَيْتُ الْكَلَامَ عَنْ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي كِتَابِ: (الْفُتُوحَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ بِشَرْحِ عُمْدَةِ الْأَحْكَامِ) وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.

2-3- والسُّورةُ الَّتِي بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، وَالْقِيَامُ لَهَا: أَيْ قِرَاءَةَ مَا تَيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْآيَةِ وَنَحْوِهَا بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ وَفِي الْأُولَيَيِ الظُّهْ وَالْعَصْرِ كَالْآيَةِ وَنَحْوِهَا بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ وَفِي الْأُولَيَيِ الظُّهْ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ، وَهَذَا مَحْفُوظُ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ . وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ أُمِرْنَا أَنْ نَقْرأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيسَّرَ ﴾ 176 وَأُمَّا الْقِيَامُ لَهَا فَالصَّحِيحُ النَّي عَلَيْ الْقَيَامُ لَهَا فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ وَاحِبُ، لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ الَّذِي هُو وَاحِبُ مِنْ وَاحِبَاتِهَا لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَصِحَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ أَنَّهُ قَرأَهَا جَالِسًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ، فَوَجَبَ اللهُ التَّوْفِيقُ. الْقَدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ، فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلَهُ عَلَى وُجُوبِهِ حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافُ ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

4-5- وَالسِّرُّ فِيمَا يُسَرُّ فِيهِ، وَالْجَهْرُ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ: أَيْ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْإِسْرَارُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْأَخِيرَةِ مِنَ الْإِسْرَارُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي يُسَرُّ الْقِرَاءَةُ فِيهَا كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْأَخِيرَةِ مِنَ الْعِشَاءِ. الْمَغْرِب، وَالْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ.

وَكَذَلِكَ الْجَهْرُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ كَالصُّبْحِ، وَالْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءَيْنِ، وَهَذَا مِنْ هَدْيِهِ عَيْكَ وَالْمُحْفُوظُ عَنْهُ.

6- وَسَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ: أَيْ: قَوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: سَمِعَ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» 177 اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

<sup>176-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (818) وهو صحيح على شرط البخاري ومسلم. 176- أخرجه البخاري برقم: (789) ومسلم (392)

7- وَكُلُّ تَكْبِيرَةِ سُنَّةُ إِلَّا الْأُولَى: أَيْ جَمِيعَ تَكْبِيرَاتِ الْانْتِقَالَاتِ سُنَّةُ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، مَا عَدَا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ اقْتِصَارُ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ فِي تَعْلِيمِ الْمُسِيئِ صَلَاتَهُ عَلَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وُونَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ.

8-9- وَالتَّشَهُّدَانِ، وَالْجُلُوسُ لَهُمَا: أَيِ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي، وَلَفْظُ التَّشَهُّدِ: « التَّحِيَّاتُ اللَّهِ، وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَ وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » 178 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ التَّشَهُّدَ وَاجِبُ مُطْلَقًا، وَقَدِ اسْتَوْفَيْتُ الْكَلَامَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ: (الْفُتُوحَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ بِشَرْحِ عُمْدَةِ الْأَحْكَامِ) وَغَيْرِهِ مِنْ تَصَانِيفِي، وَذَكَرْتُ فِي كِتَابِ: (الْفُتُوحَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ بِشَرْحِ عُمْدَةِ الْأَحْكَامِ) وَغَيْرِهِ مِنْ تَصَانِيفِي، وَذَكَرْتُ مَلَا الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ وَالتَّحْقِيقَ فِيهِ، وَهَذَا الْكِتَابُ لَيْسَ مَحَلَّا لِلْإِطْنَابِ، لِأَنَّ مَلَوَلِ مَلَا الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ وَالتَّحْقِيقَ فِيهِ، وَهَذَا الْكِتَابُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلْإِطْنَابِ، لِأَنَّ الْمُقَلِ الْمُقَلِيلُ الْأَلْفَاظِ وَالْإِيضَاحِ الْمُتَوسَّطِ الَّذِي لَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى غَيْرِ مُطَوَّلٍ وَلْمَعْنَى غَيْرِ مُطَوَّلٍ وَلْمُتَوسَطِ الَّذِي لَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى غَيْرِ مُطَوَّلٍ وَلَا إِيضَاحِ الْمُتَوسَطِ الَّذِي لَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى غَيْرِ مُطَوَّلٍ وَلَا إِيضَاحِ الْمُتَوسَطِ الَّذِي لَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى غَيْرِ مُطَوَّلٍ وَلَا اللهِ التَّوْفِيقُ.

10- وَتَقْدِيمُ الْفَاتِحَةِ عَلَى السُّورَةِ: بِأَنْ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ أَوَّلًا، ثُمَّ تَلِيهَا السُّورَةُ، وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ مِنْ هَدْيِهِ عَلَيْ السُّورَةِ عَنْهُ قِرَاءَةُ السُّورَةِ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. هُوَ الْمَحْفُوظُ مِنْ هَدْيِهِ عَلَيْ الْمَا مُومِ: لِأَنَّ التَّسْلِيمَةَ الْأُولَى وَاجِبَةٌ، وَالثَّانِيَةُ سُنَةُ، لَلْمَا مُومٍ: لِأَنَّ التَّسْلِيمَةَ الْأُولَى وَاجِبَةٌ، وَالثَّانِيَةُ سُنَّةُ، فَالثَّانِيةُ مُنْهُ قَالَ: فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً ثَانِيَةً رَدًّا عَلَى الْإِمَامِ، لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ سَمُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

<sup>178-</sup> أخرجه البخاري برقم: (7381) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

«أَمَرَنَا النَّبِيُّ عَلَى الْإِمَامِ، وَأَنْ نَتَحَابَّ، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ» 179 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

غَيْرَ أَنَّ الْمَحْفُوظَ الثَّابِتَ الَّذِي ثَابَرَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيمَةُ عَنِ الْيَسَارِ، وَهَذَا هُوَ الْأَفْضَلُ، وَأَمَّا ثَلَاثُ تَسْلِيمَاتٍ بِأَنْ يُسَلِّمَ الْيُمِينِ وَتَسْلِيمَةُ عَنِ الْيَسَارِ، وَهَذَا هُو الْأَفْضَلُ، وَالثَّانِيَةَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ رَدًّا عَلَى تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً يَحْرُجُ بِهَا مِنَ الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ يَسِيرًا، وَالثَّانِيَة تِلْقَاءَ وَجْهِهِ رَدًّا عَلَى الْإِمَامِ، وَالثَّالِيمَة وَاحِدَةً يَحْرُجُ بِهَا مِنَ الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ يَسِيرًا، وَالثَّانِيَة تِلْقَاءَ وَجْهِهِ رَدًّا عَلَى الْمَأْمُومِ، فَهَذَا هُو الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ، أَخْذًا بِحَدِيثِ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ الْمُتَقَدِّمُ، وَهُو حَسَنُ الْإِسْنَادِ.

- 12 وَالْجَهْرُ بَالتَّسْلِيمَةِ الْوَاجِبَةِ: أَيِ الَّتِي لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا وَهِيَ التَّسْلِيمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ) جَهْرًا، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، الْأُولَى بِأَنْ يَقُولَ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ) جَهْرًا، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَفِيهِ: « ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا » 180 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
- -13 وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: وَصِيغَتُهَا: « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اللهُ عَمْدِدُ مُحِيدٌ مُحِيدٌ مُحَمِّدُ مُحَمِّدُ مُحَمِّدُ مَا يَعْرَجُهُ الْبُحُارِيُّ .

179- أخرجه أبو داود برقم: (1001) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهو حسن.

180- أخرجه النسائي برقم: (1314) وهو صحيح.

181- أخرجه البخاري برقم: (6358) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

14- وَالسُّجُودُ عَلَى الْأَنْفِ وَالْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ: لِقَوْلِهِ عَلَى الْأَنْفِ وَالْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ: لِقَوْلِهِ عَلَى الْجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدْمَينِ» 182 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

15- وَالسُّرُةُ لِغَيْرِ الْمَأْمُومِ وَأَقَلُّهَا غِلَظُ رُمْحٍ وَطُولُ ذِرَاعٍ طَاهِرٍ ثَابِتٍ غَيْرِ مُشَوَّشٍ: أَيْ جَعْلَ السُّتْرَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي تَسْتُرُهُ عَنِ الْمَارِينَ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَهُو التَّحْقِيقُ وَظَاهِرُ قَوْلُهُ عَيْلِيَّ: « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ » 183 مِنْهَا، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ » 183 وَسُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ جَلْفَهُ مِنَ الْمَأْمُومِينَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

182- أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب السجود على الأنف: ( 812 ) ومسلم في كتاب الصلاة، باب أعظم السجود: ( 490 ) عن ابن عباس رضى الله عنهما.

<sup>183-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه: (698) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

## فَصْلٌ فِي فَضَائِلِ الصَّلَاةِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَفَضَائِلُهَا: رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ حَتَّى تُقَابِلَا الْأَذُنَيْنِ، وَقَوْلُ الْمَأْمُومِ وَالْفَذِ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَالتَّأْمِينُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ لِلْفَذِ وَالْمَأْمُومِ، وَلَا يَقُولُهَا الْإِمَامُ إِلَّا فِي قِرَاءَةِ السِّرِ، وَالتَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ، وَالدُّعَاءُ فِي السُّجُودِ، وَتَطُويلُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَالظُّهْرِ تَلِيهَا، وَتَقْصِيرُهَا فِي الْعَصْرِ وَالْمُعْرِبِ، وَتَوسُّطُهَا فِي الْعِشَاءِ، وَتَكُونُ السُّورَةُ الْأُولَى قَبْلَ الثَّانِيَةِ وَأَطُولَ مِنْهَا، وَالْمُعْرِبِ، وَتَوسُّطُهَا فِي الْعِشَاءِ، وَتَكُونُ السُّورَةُ الْأُولَى قَبْلَ الثَّانِيَةِ وَأَطُولَ مِنْهَا، وَبَعْدَ التَّشَهُدِ الثَّانِي وَالْمُعُومِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ، وَالْقُنُوتِ سِرًّا قَبْلَ الرَّكُومِ وَالْهَيْعَةُ الْمُعْلُومَةُ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ، وَالْقُنُوتِ سِرًّا قَبْلَ الرَّكُومِ وَالْهَيْعَةُ الْمُعْلُومَةُ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ، وَاللَّعْنُوتِ سِرًّا قَبْلَ الرَّكُومِ وَالْهَيْعَةُ السَّبَابَةِ وَلَي السَّكُومِ وَالْمُعْلُومَةُ فِي تَانِيَةِ الصَّبْحِ وَيَجُوزُ بَعْدَ الرَّكُومِ، وَالدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشَهُدِ الثَّانِي أَطُولَ مِنَ الْأَوَّلِ، وَالْتَيَامُنُ بِالسَّلَامِ، وَتَحْرِيكُ السَّبَابَةِ فِي وَيَحُولُ مِنَ الْأَوَّلِ، وَالْتَيَامُنُ بِالسَّلَامِ، وَتَحْرِيكُ السَّبَابَةِ فِي التَّشَهُدُ الثَّانِي أَطُولَ مِنَ الْأَوَّلِ، وَالْتَيَامُنُ بِالسَّلَامِ، وَتَحْرِيكُ السَّبَابَةِ فِي التَّشَهُد.

# الشَّرْحُ

### وَأُمَّا فَضَائِلُ الصَّلَاةِ فَهِيَ:

- 1- رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ حَتَّى تُقَابِلَا الْأُذُنَيْنِ: وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ خِلَافًا لِدَاوُدَ وَأَصْحَابِهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.
- 2- وَقَوْلُ الْمَأْمُومِ وَالْفَذِ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ: أَيْ يُسْتَحَبُّ لِلْمَأْمُومِ إِذَا قَالَ إِمَامُهُ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) أَنْ يَقُولَ: (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) وَكَذَلِكَ الْفَذُّ، أَيِ الْمُنْفَرِدَ (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) أَنْ يَقُولَ: (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) وَكَذَلِكَ الْفَذُّ، أَيِ الْمُنْفَرِدَ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا اللهِ عَلَيْ إِذَا قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا

قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكُعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » 184 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » 184 مِنَ قَرَاءَةِ السِّرِ: 3 وَالتَّأْمِينُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ لِلْفَذِ وَالْمَأْمُومِ، وَلَا يَقُولُهَا الْإِمَامُ إِلَّا فِي قِرَاءَةِ السِّرِ: وَ(التَّأْمِينُ) مَصْدَرُ مِنْ أَمَّنَ يُؤَمِّنُ، وَهُو قَوْلُ: (آمِينُ) بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ" فَقُولُوا: آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ هَوْلُهُ قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » 185 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَأَمَّا كَوْنُ الْإِمَامُ لَا يُؤَمِّنُ فِي الْجَهْرِيَّةِ دُونَ السِّرِيَّةِ، فَهُوَ مَذْهَبُ الْمِصْرِيِّينَ كَابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِلْمَدُنِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الْفَاتِحَةَ دُعَاءٌ وَالْإِمَامُ دَاعٍ وَالْمَأْمُومَ مُؤَمِّنُ، فَمِنَ الْعَادَةِ الْمُسْتَقَرَّةِ أَنْ يَدْعُو الْإِمَامُ وَيُؤَمِّنُ الْمُسْتَمِعُ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّأْمِينَ مُؤَمِّنُ، فَمِنَ الْعَادَةِ الْمُسْتَقَرَّةِ أَنْ يَدْعُو الْإِمَامُ وَيُؤَمِّنُ الْمُسْتَمِعُ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّأْمِينَ نَائِبٌ مَنَابَ التَّلْخِيصِ بَعْدَ الْبَسْطِ، وَإِنْ أُمَّنَ الْإِمَامُ فَكَأَنَّمَا دَعَا مَرَّتَيْنِ مُفَصَّلًا وَمُحْمَلًا.

قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْإِمَامَ يَقُول (آمِينُ) مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي رِوَايَةِ الْمَدَنِيّنَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونَ وَمُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو مُصْعَبِ الزُّهْرِيُّ مِنْ مَنْ أَصْحَابِهِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونَ وَمُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو مُصْعَبِ الزُّهْرِيُّ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَيَكْفِي فِي إِبْطَالِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَوَّلُونَ حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ الله عَنْ فَعَهْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ الله عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ الله عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ الله عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شَمَالِهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ خَدِهِ \* 186 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

<sup>184-</sup> أخرجه البخاري برقم: (789) ومسلم: (392) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>185-</sup> أخرجه البخاري برقم: (4475) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>186-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام: (933)

4-5 وَالتَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ، وَالدُّعَاءُ فِي السُّجُودِ: يَعْنِي: قَوْلُ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) فِي السُّجُودِ مِثْلَ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ لَمَّا فِي الرُّكُوعِ ثَلَاثًا، وَقَوْلُ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) فِي السُّجُودِ مِثْلَ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ لَمَّا نَزَلَ: ﴿ فَسَبَحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ ﴿ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ ﴾ وَلَمَّا نَزَلَ: ﴿ فَسَبَحْ السَّمْ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ قَالَ: ﴿ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ ﴾ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ. ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ قَالَ: ﴿ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ ﴾ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ. وَأَمَّا الدُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا الدُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودِ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْ ذَا اللَّهُ عَلَى السُّجُودِ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْ إِنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ: (479) عَنِ السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمْنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ: (479) عَنِ

6-7-8 وَتَطْوِيلُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّبْحِ، وَالظُّهْرِ تَلِيهَا، وَتَقْصِيرُهَا فِي الْعَصْرِ وَالْمَعْرب، وَتَوَسُّطُهَا فِي الْعِشَاءِ: وَهَذَا مِنْ هَدْيِهِ عَيْكِ وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُ.

ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

- 9- وَتَكُونُ السُّورَةُ الْأُولَى قَبْلَ الثَّانِيَةِ وَأَطُولَ مِنْهَا: بِأَنْ تَكُونَ السُّورَةُ الَّإِي يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ، وَأَنْ تَكُونَ الْأُولَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ، وَأَنْ تَكُونَ الْأُولَى الرَّعْقِةِ الثَّانِيةِ مَثَلًا، وَهَذَا أَطُولَ مِنَ الثَّانِيةِ، كَأَنْ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَجْرِ فِي الْأُولَى وَسُورَةَ الْبَلَدِ فِي الثَّانِيةِ مَثَلًا، وَهَذَا مِنْ هَذَيهِ عَلَيْكِ.
- 10- وَالْهَيْئَةُ الْمُعْلُومَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ: بِأَنْ يَمُدَّ الْمُصَلِّي ظَهْرَهُ مُسْتَقِيمًا فِي رُكُوعِهِ، وَلَا يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَلَا يَحْنِيهِ، وَيُمَكِّنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ مَعَ مُبَاعَدَةِ مُسْتَقِيمًا فِي رُكُوعِهِ، وَلَا يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَلَا يَحْنِيهِ، وَيُمكِّنَ يَدَيْهِ وَجَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ قَدَمَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَفِي السُّجُودِ أَنْ يُمكِّنَ يَدَيْهِ وَجَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ قَدَمَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا يَرْفَعَ أَنْفَهُ فَيَسْجُدَ عَلَى طَرْفِ جَبْهَتِهِ، وَأَنْ يُبَاعِدَ بَطْنَهُ وَمِرْفَقَيْهِ عَنْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا يَرْفَعَ أَنْفَهُ فَيَسْجُدَ عَلَى طَرْفِ جَبْهَتِهِ، وَأَنْ يُبَاعِدَ بَطْنَهُ وَمِرْفَقَيْهِ عَنْ

<sup>187-</sup> أخرجه أحمد في المسند برقم: (17414) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو ضعيف.

فَخِذَيْهِ، وَلَا يَفْتَرِشَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ، وَفِي الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ أَنْ يَنْصِبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَيَثْنِيَ الْيُسْرَى وَيَجْلِسَ عَلَى وَرَكِهِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَالْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَيَشْهَدُ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَاتِ حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ، قَالَ: ﴿ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالُوا: مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ إِتْيَانًا، قَالَ: بَلَي، قَالُوا: فَاعْرِضْ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، وَرَكَعَ، ثُمَّ اعْتَدَلَ فَلَمْ يُصَوّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى زُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْم في مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ هَوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ، وَفَتَخَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْم في مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ثَنَى رَجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ نَهَضَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا صَلَاتُهُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرَّكًا، ثُمَّ سَلَّمَ » 188 أَخْرَجَهُ البَّرْمِذِيُّ.

وَحَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللهِ عَلْيُ اللهِ عَنْهُ الْيُسْرَى عَلَى جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْزَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى

<sup>188-</sup> أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة: (304) وهو صحيح.

رُكبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأُصْبِعِهِ » 189 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

11 - وَالْقُنُوتُ سِرًّا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَ السُّورَةِ فِي ثَانِيَةِ الصُّبْحِ وَيَجُوزُ بَعْدَ الرُّكُوعِ: الْقُنُوتُ فِي الصَّبْحِ الدُّعَاءُ فِيهَا عَقِبَ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الرَّعْعَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى الدَّوَامِ، وَهُو الْقُنُوتُ فِي الصَّبْحِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِي، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِي، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، مَالْكُوعِيَّةِ فِيهَا إِلَّا عِنْدَ النَّازِلَةِ، قُلْتُ: وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ، وَإِسْحَاقَ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ فِيهَا إِلَّا عِنْدَ النَّازِلَةِ، قُلْتُ: وَهُذَا هُوَ التَّحْقِيقُ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِي عَنِي الْقُنُوتُ فِي الصَّبْحِ عَلَى الدَّوَامِ، وَقُنُوتُ النَّبِي عَنِي فَيها إِنَّمَا وَرَدَ فِي وَلَمْ يَصِحَ عَنِ النَّبِي عَنِي الْقُنُوتُ فِي الصَّبْحِ، وَعَلَى الدَّوَامِ، وَقُنُوتُ النَّبِي عَلَى فَيها إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْمَنْوَتُ النَّبِي عَلَى الدَّوَامِ فَلَا يَصِحُّ، وَعَلَى تَقْدِيرٍ صِحَّتِهِ فَهُو مَحْمُولُ عَلَى الْقُنُوتِ فِي الصَّبْحِ، بَلْ، يُقْنَتُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الصَّلُواتِ النَّازِلَةِ، وَهَذَا لَا يَحْتَصُّ بِصَلَاةِ الصَّبْحِ، بَلْ، يُقْنَتُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الصَّلُواتِ النَّازِلَةِ، وَهَذَا لَا يَحْتَصُ بِصَلَاةِ الصَّبْحِ، بَلْ، يُقْنَتُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الصَّلُواتِ الشَّهُ فِي كِتَابِ (فِقْهِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ) وَالصَّلَاةِ وَلَاسَطُ مِنْ هَذَا جِدًّا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

12- وَالدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الثَّابِي: أَيْ يَدْعُو الْمُصَلِّي بَعْدَ قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَالسَّكَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الللْعَلَى الللْعَلَى اللْعَلَى الللْعَلَى اللْعَلَى الللْعَلَى اللْعَلَى الللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الل

13- وَيَكُونُ التَّشَهُدُ الثَّابِي أَطْوَلَ مِنَ الْأَوَّلِ: وَذَلِكَ بِزِيَادَةِ الْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ.

<sup>189-</sup> أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب صفة الجلوس: ( 579 )

- 14- وَالْتَيَامُنُ بِالسَّلَامِ: وَكَانَ عَلَيْكُ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
- 15- وَتَحْرِيكُ السَّبَّابَةِ فِي التَّشَهُّدِ: لِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَفِيهِ: «ثُمَّ وَفَع أَصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا» 190 «ثُمَّ وَفَع أَصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا» 190 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.

190- أخرجه النسائي: ( 1267 ) وهو صحيح.

### فَصْلٌ فِي مَكْرُوهَاتِ الصَّلَاةِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَيُكْرَهُ الْالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ، وَتَغْمِيضُ الْعَيْنَيْنِ، وَالْمُصَنِّفُ وَالتَّعُوُّذُ فِي الْفَرِيضَةِ وَيَجُوزَانِ فِي النَّفْلِ، وَالْوُقُوفُ عَلَى رِجْلٍ وَاحِدَةٍ وَالْبَسْمَلَةُ، وَالتَّعُوُّذُ فِي الْفَرِيضَةِ وَيَجُوزَانِ فِي النَّفْلِ، وَالْوُقُوفُ عَلَى رِجْلٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا أَنْ يَطُولَ قِيَامُهُ، وَاقْتِرَانُ رِجْلَيْهِ، وَجَعْلُ دِرْهَمٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي فَمِهِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يُشَوِّشُهُ فِي جَيْبِهِ أَوْ كُمِّهُ أَوْ عَلَى ظَهْرِهِ، وَالتَّفَكُّرُ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا، وَكُلُّ مَا يَشْعَلُهُ عَنِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ.

### الشَّرْحُ

بَعْدَ مَا أَنْهَى الْمُصَنِّفُ كَلَامَهُ عَنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ وَسُنَنِهَا، شَرَعَ هُنَا فِي بَيَانِ الْأَشْيَاءِ النَّقِي يُكْرَهُ فِعْلُهَا فِي الصَّلَاةِ، وَلَفْظُ: (الْمَكْرُوهَاتِ) جَمْعُ مَكْرُوهٍ، وَهُوَ اسْمُ مَفْعُولٍ الَّتِي يُكْرَهُ كُرُهًا وَكَرَاهَةً وَكَرَاهِيَةً، وَهُوَ كُلُّ مَا لَا تُحِبُّهُ النَّفْسُ مِنَ الْقبِيحِ، وَالْمُرَادُ مِنْ كَرِهَ يَكْرَهُ كُرُهًا وَكَرَاهَةً وَكَرَاهِيَةً، وَهُو كُلُّ مَا لَا تُحِبُّهُ النَّفْسُ مِنَ الْقبِيحِ، وَالْمُرَادُ بِمَكْرُوهَاتِ الصَّلَاةِ الْكَوْنِهَا تُنَافِي الْخُشُوعَ بِمَكْرُوهَاتِ الصَّلَاةِ الْكَوْنِهَا تُنَافِي الْخُشُوعَ النَّرَيبِ: الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ، وَهَاكَ بَيَانَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ عَلَى التَّرْتِيبِ:

1- وَيُكُرَهُ الْالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ: يَعْنِي الْالْتِفَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْالْتِفَاتِ: « هُوَ اخْتِلَاسُ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ » 191 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. الْالْتِفَاتِ: « هُوَ اخْتِلَاسُ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ » 191 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَذَلِكَ أَنَّ الْالْتِفَاتَ مُنَافٍ لِلْحُشُوعِ، فَكُلُّ مَا يُنَافِي الْحُشُوعَ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ مَكْرُوهُ يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي اجْتِنَابُهُ.

<sup>191-</sup> أخرجه البخاري برقم: (3291) عن عائشة رضى الله عنها.

2- وَتَغْمِيضُ الْعَيْنَيْنِ: وَهُوَ أَيْضًا مَكْرُوهُ، لِمَا فِيهِ مِنْ مُنَافَاةِ الْخُشُوعِ، وَأَبَاحَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لَاسِيَمَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، كَأَنْ يَرَى الْمُصْلِّى مَا يُذْهِبُ بِخُشُوعِهِ.

2-4- وَالْبَسْمَلَةُ، وَالتَّعَوُّدُ فِي الْفُرِيضَةِ وَيَجُوزَانِ فِي النَّفْلِ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَبِهِ قَالَ اللَّحَمِيُّ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ بِنَدْبِيَّةِ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَبِهِ قَالَ اللَّحَمِيُّ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة مِنْ أَصْحَارِ سَلَفًا وَحَلَفًا، وَهُو قِرَاءَةِ الْبَسْمَلَةِ فِي الْفَرِيضَةِ، وَهُو مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ سَلَفًا وَحَلَفًا، وَهُو التَّعْقِيقُ، وَأَمَّا عَدُّ الْبَسْمَلَةِ مِنْ مَكْرُوهَاتِ الصَّلَاةِ فَهُو خَطَأً، وَإِنَّمَا حَمَلَ الْقَائِلُونَ التَّعْقِيقُ، وَأَمَّا عَدُّ الْبَسْمَلَةِ مِنْ مَكْرُوهَاتِ الصَّلَاةِ فَهُو خَطَأً، وَإِنَّمَا حَمَلَ الْقَائِلُونَ بِهِ عَلَى ذَلِكَ الْأَخْذُ بِالْآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي إِسْقَاطِ قِرَاءَتِهَا، وَتَرْجِيحُهَا عَلَى الْوَارِدَةِ بِإِنْبَاتِهَا، وَالتَّعْقِيقُ أَنَّ الْوَارِدَةِ بِإِسْقَاطِهَا لَا تَعْنِي إِسْقَاطَ أَصْلِ قِرَاءَتِهَا، وَإِنَّمَا تُسْقِطُ الْجَهْرَ بِهِ عَلَى ذَلِكَ مَا وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْوَارِدَةَ بِإِسْقَاطِهَا لَا تَعْنِي إِسْقَاطَ أَصْلِ قِرَاءَتِهَا، وَإِنَّمَا تُسْقِطُ الْجَهْرَ بِهِا وَلَا يَجْهَرُونَ بِشَيْءٍ مِنْهَا، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ مَا وَلَا يَجْهَرُونَ بِشَيْءٍ مِنْهَا، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ عِنْدَ ابْنِ خُزِيْمَةَ، وَاللَّفْظُ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْإِجْهَارُ بِهَا لَا السَّفِي الرَّولِيَةِ عِنْدَ ابْنِ خُورُهُ فِي التَّعْوُدِ، وَلِا عُثْمَانُ » 192 وَالْمَنْفِيُّ الْإِجْهَارُ بِهَا لَا السَّهُ فِي الْمَاعُولُ اللهِ السَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ التَّهُ وَلَا عُنْمَانُ عُلَى الْمَالُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

5-6-7-8-9- وَالْوُقُوفُ عَلَى رِجْلٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا أَنْ يَطُولَ قِيَامُهُ، وَاقْتِرَانُ رِجْلَيْهِ، وَجَعْلُ دِرْهَمٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي فَمِهِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يُشَوِّشُهُ فِي جَيْبِهِ أَوْ كُمِّهُ رِجْلَيْهِ، وَجَعْلُ دِرْهَمٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي فَمِهِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يَشْغَلُهُ عَنِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ: أَوْ عَلَى ظَهْرِهِ، وَالتَّفَكُّرُ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا، وَكُلُّ مَا يَشْغَلُهُ عَنِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ: وَذَلِكَ لِمَا فِي كُلِّ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنِ اشْتِغَالِ الْإِنْسَانِ عَنْ صَلَاتِهِ وَنَفْيِ الْخُشُوعِ وَذَلِكَ لِمَا فِي كُلِّ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنِ اشْتِغَالِ الْإِنْسَانِ عَنْ صَلَاتِهِ وَنَفْي الْخُشُوعِ النَّذِي سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَنْهُ الْآنَ، فَيَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي اجْتِنَابُ كُلِّ مَا يُشْغِلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ وَنَفْي الْمُصَلِّي اجْتِنَابُ كُلِّ مَا يُشْغِلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ الْمُعَلِّي سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَنْهُ الْآنَ، فَيَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي اجْتِنَابُ كُلِّ مَا يُشْغِلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ وَنَفْي وَلَا لَا إِنْ سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَنْهُ الْآنَ، فَيَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي اجْتِنَابُ كُلِّ مَا يُشْغِلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ

<sup>192-</sup> أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: (496) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وإسناده صحيح.

وَيَنْفِي عَنْهُ الْخُشُوعَ فِيهَا، وَكَانَ ﷺ يُبَالِغُ فِي ذَلِكَ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا عَنْهَا: « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهَمٍ وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ أَبِي جَهَمٍ، فَإِنَّا الْهَتْنِي بَأَنْبِجَانِيَّةٍ أَبِي جَهَمٍ، فَإِنَّا الْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي » 193 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

193- أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الالتفات في الصلاة: ( 752 ) ومسلم في كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام: ( 556 )

## وُجُوبُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَفَصْلِهِ

قَالَ الْمُصَيِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: فَصْلُ: لِلصَّلَاةِ نُورٌ عَظِيمٌ تُشْرِقُ بِهِ قُلُوبُ الْمُصَلِّينَ وَلَا يَنَالُهُ إِلَّا الْخَاشِعُونَ، فَإِذَا أَتَيْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَفَرِّغْ قَلْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَاشْتَغِلْ بِمُرَاقَبَةِ مَوْلَاكَ الَّذِي تُصَلِّى لِوَجْهِهِ، وَاعْتَقِدْ أَنَّ الصَّلَاةَ خُشُوعٌ وَمَا فِيهَا، وَاشْتَغِلْ بِمُرَاقَبَةِ مَوْلَاكَ الَّذِي تُصَلِّى لِوَجْهِهِ، وَاعْتَقِدْ أَنَّ الصَّلَاةَ خُشُوعٌ وَمَا فِيهَا، وَاشْتَغِلْ بِالْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِجْلَالُ وَتَعْظِيمٌ لَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَلَاتَسْبِيحِ وَالذِّكْرِ، فَحَافِظْ عَلَى صَلَاتِكَ فَإِضًّا أَعْظَمُ الْعِبَادَاتِ، وَلَا تَتْرُكِ الشَّيْطَانَ وَالتَّسْبِيحِ وَالذِّكْرِ، فَحَافِظْ عَلَى صَلَاتِكَ فَإِضًّا أَعْظَمُ الْعِبَادَاتِ، وَلَا تَتْرُكِ الشَّيْطَانَ وَالتَّسْبِيحِ وَالذِّكْرِ، فَحَافِظْ عَلَى صَلَاتِكَ فَإِضًّا أَعْظَمُ الْعِبَادَاتِ، وَلَا تَتْرُكِ الشَّيْطَانَ وَالتَّسْبِيحِ وَالذِّكْرِ، فَحَافِظْ عَلَى صَلَاتِكَ حَتَّى يَطْمِسَ قَلْبَكَ وَيَحْرِمَكَ مِنْ لَذَّةِ أَنْوَارِ يَلْعَبُ بِقَلْبِكَ وَيَشْعَلِكَ عَنْ صَلَاتِكَ حَتَّى يَطْمِسَ قَلْبَكَ وَيَحْرَمَكَ مِنْ لَذَّةِ أَنْوارِ الصَّلَاةِ، فَعَلَيْكَ بِدَوَامِ الْخُشُوعِ فِيهَا، فَإِنَّا تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بِسَبَبِ اللهِ إِنَّهُ إِنَّهُ خَيْرُ مُسْتَعَانٍ.

### الشَّرْحُ

بَعْدَ مَا أَنْهَى الْمُصَنِّفُ كَلَامَهُ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُكْرَهُ فِعْلُهَا فِي الصَّلَاةِ لِمَا فِيهَا مِنْ نَفْيِ الْخُشُوعِ وَإِلْهَاءِ الْعَبْدِ عَنْ صَلَاتِهِ، جَعَلَ هُنَا يُشَجِّعُنَا عَلَى الْمُحَافَظَةِ على الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَصِّ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْخُشُوعَ هُوَ رُوحُ الصَّلَاةِ الَّذِي لَا الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَصِّ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْخُشُوعِ هُوَ رُوحُ الصَّلَاةِ اللَّذِي لَا تَحْصُلُ الْفُوائِدُ النَّاتِجَةُ مِنْهَا بِدُونِهِ، وَتَحَرَّكُ وَتَصْعَدُ إِلَى الْخَالِقِ إِلَّا بِهِ، وَلُبُّهَا الَّذِي لَا تَحْصُلُ الْفُوائِدُ النَّاتِجَةُ مِنْهَا بِدُونِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ بَعْضُ مَا لِلصَّلَاةِ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْمَزَايَا الْفَائِقَةِ الَّتِي تَنَالُ الْمُصَلِّينَ وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ بَعْضُ مَا لِلصَّلَاةِ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْمَزَايَا الْفَائِقَةِ الَّتِي تَنَالُ الْمُصَلِّينَ اللهِ عَنَالُ الْمُصَلِّينَ اللهِ عَنَالُ الْمُحَمْسِ الَّتِي لَا الْخَاصِةِ فَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ الْحَمْسِ الَّتِي لَا الْخُومُ الْإِسْلَامُ إِلَّا بِهَا، وَمِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ وَأَحَبِهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَاسْتَحَقَّتْ أَنْ اللهِ تَعَالَى، فَاسْتَحَقَّتْ أَنْ الْمُعَلِمُ الْإِسْلَامُ إِلَّا بِهَا، وَمِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ وَأَحَبِهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَاسْتَحَقَّتْ أَنْ

تُبْذَلَ لَهَا هَذِهِ الْعِنَايَةُ الْمَرْمُوقَةُ، لِتَحْقِيقِ السَّعَادَةِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْفَوْزِ بِالْمِنْحَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَلَفْظُ: (الْحُشُوعِ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَالشِّينِ مَصْدَرٌ مِنْ حَشَعَ يَحْشَعُ، وَهُوَ الْحُضُوعُ وَالْاسْتِكَانَةُ وَالتَّذَلُّلُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَالْحُشُوعُ فِي الصَّلَاةِ، الْخُضُوعُ وَالْاسْتِكَانَةُ وَالتَّذَلُّلُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَالْحُشُوعُ فِي الْاسْتِكَانَةُ وَالتَّذَلُّلُ لِللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَمَحَلُّهُ قَلْبُ، فَإِذَا حَشَعَ الْقَلْبُ حَشَعَ سَائِرُ الْأَعْضَاءِ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ الْحَاكِمُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « الْخُشُوعُ فِي الْقُلْبِ » 194 أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ.

وَقَوْلُهُ عَلَيْ لَمَّا أَبْصَرَ رَجُلًا يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فِي الصَّلَاةِ: « لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ » 195 ذَكرَه السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.

وَحَقِيقَةُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ تَفْرِيغُ الْقُلْبِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَإِقْبَالُ الْمُصَلِّي بِجُمْلَةِ جَوَارِحِهِ عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِحَيْثُ لَا يَشْغَلُهُ شَاغِلٌ عَنْهُ، وَلَا بَأْسَ بِتَفَكُّرٍ يَسِيرٍ فِي جَوَارِحِهِ عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِحَيْثُ لَا يَشْغَلُهُ شَاغِلٌ عَنْهُ، وَلَا بَأْسَ بِتَفَكُّرٍ يَسِيرٍ فِي أَمُورِ الدُّنْيَا، لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، لَكِنْ يَجْتَهِدُ الْمُصَلِّي فِي إِزَالَتِهِ بِتَفْرِيغِ قَلْبِهِ مِنْهُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

قَوْلُهُ: « لِلصَّلَاةِ نُورٌ عَظِيمٌ تُشْرِقُ بِهِ قُلُوبُ الْمُصَلِّينَ وَلَا يَنَالُهُ إِلَّا الْخَاشِعُونَ، فَإِذَا أَتَيْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَفَرِّغْ قَلْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَاشْتَغِلْ بِمُرَاقَبَةِ مَوْلَاكَ الَّذِي أَتَيْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَفَرِّغْ قَلْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَاشْتَغِلْ بِمُرَاقَبَةِ مَوْلَاكَ الَّذِي تُصَلِّى لِوَجْهِهِ... » يَعْنِي أَنَّ الصَّلَاةَ جَالِبَةٌ لِإِشْرَاقِ الْقُلُوبِ بِالْأَنْوَارِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَالْمَعَارِفِ

<sup>194-</sup> أخرجه الحاكم برقم: (3528) عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإسناده صحيح.

<sup>195-</sup> أورده السيوطي في الجامع الصغير: (10289) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو ضعيف جدا لا يصح.

السُّبْحانِيَّةِ، وَالْمُكَاشَفَاتِ الْحَقِيقِيَّةِ الصَّمَدِيَّةِ الَّتِي تَنْهَلُ مِنَ السُّحُبِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْحَضْرَةِ الْقُدْسِيَّةِ إِلَى قُلُوبِ الْحَاشِعِينَ فِي صَلَاتِهِمْ تَتَلَأُلاُ فِيهِ، وَهَذِهِ الْأَنْوَارُ السَّاطِعَةُ عَاصَّةٌ بِالْحَاشِعِينَ فِي صَلَاتِهِمُ الَّذِينَ يَتَفَرَّعُونَ قُلُوبَهُمْ فِيهَا مِنَ الدُّنْيَا وَكُلِّ شَاغِلِ مِنْ شَوَاغِلِهَا، وَيُقْبِلُونَ بِالْقَلْبِ وَالْجَسَدِ عَلَى مَوْلَاهُمُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا الَّذِي يُصَلُّونَ لِأَجَلِهِ شَوَاغِلِهَا، وَيُقْبِلُونَ بِالْقَلْبِ وَالْجَسَدِ عَلَى مَوْلَاهُمُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا الَّذِي يُصَلُّونَ لِأَجَلِهِ تَقُرُّبًا إِلَيْهِ وَابْتِغَاءً لِمَرَاضِيهِ، وَلَا يُشَارِحُهُمْ فِي الْحُصُولِ عَلَى هَذِهِ الدَّرَجَاتِ الْعَالِيَةِ الْوَقْعَةِ مَنْ لَيْسَ بِحَاشِعِ فِي صَلَاتِهِ. وَقَدْ سَمَّى النَّبِيُّ عَلَى الصَّلَاةَ بِالنُّورِ كَمَا قَالَ: « وَالصَّلَاةُ نُورٌ ﴾ وَابْتِغَاءً لِمَرَاضِيهِ، وَلَا يُشَارِحُهُمْ فِي الْحُصُولِ عَلَى هَذِهِ الدَّرَجَاتِ الْعَالِيَةِ الْوَقْعَةِ مَنْ لَيْسَ بِحَاشِعِ فِي صَلَاتِهِ. وَقَدْ سَمَّى النَّبِيُّ عَلَى الصَّلَاةَ بِالنُّورِ كَمَا قَالَ: « وَالصَّلَاةُ نُورٌ ﴾ وَالْتَعْورِ عَلَى الْمُعَارِفِ عَلَى الْمُعَارِفِ، وَانْشِرَاحِهَا بِالسُّرُورِ الْفَقَورِ الْمَعَارِفِ، وَانْشِرَاحِهَا بِالسُّرُورِ الْمُعَارِفِ، وَانْشِرَاحِهَا بِالسُّرُورِ الْمُعَلِقِي فِي الظُّلُمَاتِ لِمَنْعَ الْوَقُوعِ عَلَى الْمَعَاضِي وَالْفَوَاحِشِ كَمَا يُسْتَضَاءُ وَاللَّهِ التَّوْفِيقُ. وَلَى الْمُعَاصِي وَالْفَوَاحِشِ كَمَا يُسْتَضَاءُ وَلِاللَّهِ التَّوْفِيقُ عَلَى الْمَعْاضِي وَالْفَوَاحِشِ كَمَا يُسْتَضَاءُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ التَوْفِيقُ.

وَلِذَا اجْتَهِدْ أَيُّهَا الْمُصَلِّي فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْحُشُوعِ فِي صَلَاتِكَ، وَاعْتَقِدْ أَنَّ الصَّلَاةَ نَفْسَهَا حُشُوعٌ وَتَوَاضُعٌ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْقِيَامِ، وَالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَإِجْلَالِهِ تَعَالَى وَتَعَالَى بِالْقِيَامِ، وَالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَإِجْلَالِهِ تَعَالَى وَتَعْظِيمِهِ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ وَالذِّكْرِ الْمُضَمَّنَةِ فِيهَا، وَحَافِظْ أَيْضًا عَلَى أَدَاءِ صَلَاتِكَ مَعَ الْخُشُوعِ فِيهَا، لِكَوْنِهَا مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ الَّتِي تُنَالُ بِهَا السَّعَادَةُ الْأَبَدِيَّةِ وَالْمُكَاشَفَةُ وَالْمُنْحَةِ الْغَقَّارِيَّةِ، وَبِمُحَافَظَتِكَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا تَسْطَعُ الْأَنْوَارُ السُّبْحَانِيَّةُ، وَالْمُكَاشَفَةُ وَالْمُكَاشَفَةُ

<sup>196-</sup> أخرجه مسلم برقم: (223) عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.

الْحَقِيقِيَّةُ، وَالْمَعَارِفُ الرَّبَّانِيَّةُ فِي قَلْبِكَ فَتَتَحَلَّالُ كُلَّ مَسْلَكٍ مِنْ مَسَالِكِ النَّفْسِ حَتَّ يَمْتَلِأَ قَلْبُكَ عِلْمًا وَتَفْوَى، وَيَنْشَرِعَ بِذَلِكَ رَاحَةً وَسُرُورًا، فَيَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِكَ، وَهَذَا مِنْ نَتَائِجِ الْحُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ. وَلِذَا إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا تَتُرُكُ عُضُو فِي الصَّلَاةِ. وَلِذَا إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا تَتُرُكُ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِقَلْبِكَ فَلَا تَتُرَكُهُ، وَجَاهِدْ فِي مُحَارَبِتِهِ وَطَرْدِهِ وَإِبْعَادِهِ عَنْ قَلْبِكَ كَيْ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِقَلْبِكَ فَلَا تَتُرَكُهُ، وَجَاهِدْ فِي مُحَارَبِتِهِ وَطَرْدِهِ وَإِبْعَادِهِ عَنْ قَلْبِكَ كَيْ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِقَلْبِكَ فَلَا تَتُرَكُمُ وَجَاهِدْ فِي مُحَارَبِتِهِ وَطَرْدِهِ وَإِبْعَادِهِ عَنْ قَلْبِكَ كَيْ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِقَلْبِكَ عَنْ صَلَاتِكَ وَيَطْمِسَ قَلْبَكَ، وَيَحْرِمَكَ لَذَّةَ مُنَاجَاةِ الْحَالِقِ الرَّحْمَنِ، فَواظِبْ وَثَايِرْ وَلَازِمِ الْحُشُوعَ فِي صَلَاتِكَ عَلَى الدَّوَامِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفُوَاحِشَ وَالْمُنَا عَلَى اللَّوْامِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفُوَاحِشَ وَالْمُنَامِرَةِ وَالْمُنَامِةِ وَالْمُعَرَّ مِ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَيْرً أَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَا لِاللهِ اللَّوْفِيقُ وَالْمُنَامِةِ وَالْمُتَابَرَةِ وَالْمُتَابَرَةِ وَالْمُقَافِعِ فِيهَا، فَاسْتَعِنْ بِاللهِ تَعَالَى كَيْ يُسَاعِدَكَ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالْمُتَابَرَةِ وَالْمُثَابَرَةِ وَلَامُتَابِو فِي فِيهَا، فَإِنَّهُ حَيْرُ الَّذِي يُسْتَعَانُ بِهِ وَأَحَقُ بِذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَدْ بَيَّنَ لَنَا النَّبِيُّ عَلَيْ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُحَاوِلُ عَلَى إِلْهَاءِ الْعَبْدِ عَنْ صَلَاتِهِ وَيَحْرِمُهُ الْحُصُولَ عَلَى الْفَوَائِدِ النَّاتِجَةِ مِنَ الْخُشوعِ، قَالَ عَلَى الْفَوَائِدِ النَّاتِجَةِ مِنَ الْخُشوعِ، قَالَ عَلَى الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ، فَإِذَا قُضِي الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوتِ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِي الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوتِ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِي الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا وَكَذَا مَا لَمْ فَإِذَا قُضِي التَّنْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَى يَظُلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كُمْ صَلَى » 197 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَلِعِظَمِ شَأْنِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يُنَالُ مِنْهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ الرَّفِيعَةِ حَضَّ الشَّارِغُ عَلَى مَطْلُوبِيَّتِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَجَعَلَهُ اللهُ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَاطَ الْفَلَاحَ وَالْفَوْزَ

<sup>197-</sup> أخرجه البخاري في كتاب السهو، باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا: ( 1231 ) ومسلم في كتاب المساجد، باب في السهو: ( 389 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

بِالْجَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالْخُشُوعِ فِيهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ( إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ): وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْثَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ أُولَئِكَ هُمُ الوَارِثُونَ \* الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْثَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » المؤمنون: (1-11)

وَمِنْ أَجَلِ ذَلِكَ أَيْضًا نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْ مُقَارَبَةِ الصَّلَاةِ بِكُلِّ مَا يُشْغِلُ الْعَبْدَ فِي صَلَاتِهِ وَيَحْرِمُهُ لَذَّةَ الْخُشُوعِ، كَمُقَارَبَتِهَا بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ لِمَنْ اشْتَدَّ احْتِيَاجُهُ إِلَيْهِ صَلَاتِهِ وَيَحْرِمُهُ لَذَّةَ الْخُشُوعِ، كَمُقَارَبَتِهَا بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ لِمَنْ اشْتَدَّ احْتِيَاجُهُ إِلَيْهِ كَالْجَوْعَانِ، وَفِي حَالِ مُدَافَعَةِ الْأَحْبَثَيْنِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، فَقَالَ عَيَلِيَّةٍ: « لَا صَلَاةً بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعَهُ الْأَخْبَثَانِ » 198 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

كَمَا نَهَى عَنِ الْالْتِفَاتِ وَرَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ بِدُونِ ضَرُورَةٍ مُحَافَظةً عَلَى حُرْمَةِ الْخُشُوعِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ مَا وَرَدَ فِي الْالْتِفَاتِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ الصَّلَاةِ، وَأَمَّا رَفْعُ الْبَصَرِ الْخُشُوعِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ مَا وَرَدَ فِي الْالْتِفَاتِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ الصَّلَاةِ، وَأَمَّا رَفْعُ الْبَصَرِ فَقُولُهُ عَلَيْ : « لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ فَقُولُهُ عَلِيْ : « لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ الْمُعْرَبِعُ الْمَعْمِينَ أَقُوامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ الْمُعْرَبِعُ الْمَائِمُ عَنِ الْمُعْقَالِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ » 199 أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ.

وَالصَّلَاةُ الَّتِي يُحَافَظُ فِيهَا عَلَى الْخُشُوعِ هِيَ حَقِيقَةُ الصَّلَاةِ الَّتِي تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَلَذِكُرُ وَالْمُنْكُرِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَلَذِكُرُ الْمُنْكُرِ وَلَذِكُرُ اللهُ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ » العنكبوت: (45)

<sup>198-</sup> أخرجه مسلم: ( 560 ) عن عائشة رضى الله عنها.

<sup>199-</sup> أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة: (428) عن جابر بن سمرة رضى الله عنه.

وَتَجِدُ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُونَ: يُقَالُ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، لَكِنْ قَدْ كَانَ فُلَانٌ يُحَافِظُ عَلَى أَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِهَا لَا يَأْلُو فِي ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْفَوَاحِشِ وَالْمُنْكَرَاتِ، قُلْتُ: وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ صَلَاتَهُ خَالِيَةٌ عَنِ الْخُشُوع كَصَلَاةِ مُعْظَمِ النَّاسِ الْيَوْمَ، حَيْثُ تَجِدُ الْمُصَلِّي قَدْ تَفَرَّغَ قَلْبَهُ فِي صَلَاتِهِ مِنَ اللهِ وَأُمُورِ الْآخِرَةِ وَاشْتَغَلَ بِالتَّفَكُّرِ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَا، مِنْ تِجَارَتِهِ، أَوْ كَسْبِهِ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّوَاغِل، وَالنَّاسُ فِي ذَلِكَ عَلَى دَرَجَاتٍ: فَبَعْضُهُمْ إِذَا قَامَ لِصَلَاتِهِ يَتَفَكَّرُ فِيمَا يَهُمُّهُ مِنْ أُمُورِ دُنْيَاهُ مِائَةٌ فِي الْمِائَةِ، وَهَذَا هُوَ حَالُ مُعْظَمِ النَّاسِ الْيَوْمَ، وَبَعْضُهُمْ تِسْعُونَ فِي الْمِائَةِ، وَهُمْ دُونَ الْأَوَّلِينَ فِي الْكَثْرَةِ، وَالْبَعْضُ ثَمَانُونَ فِي الْمِائَةِ، وَهُمْ دُونَ مَنْ سَبَقَهُمْ، وَالْبَعْضُ سَبْعُونَ فِي الْمِائَةِ، وَهُمْ دُونَ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ، وَقَوْمٌ سِتُّونَ فِي الْمِائَةِ، وَهُمْ دُونَ سَابِقِيهِمْ ذِكْرًا، وَقَوْمٌ خَمْسُونَ فِي الْمِائَةِ، وَهُمْ أَقَلُ مِمَّنْ سَلَفَ، وَنَاسٌ أَرْبَعُونَ فِي الْمِائَةِ، وَهُمْ دُونَ سَالِفِيهِمْ، وَنَاسٌ تَلَاثُونَ فِي الْمِائَةِ، وَهُمْ أَقَلُ مِمَّنْ سَبَقَ ذِكْرُهُمْ، وَجَمَاعَةٌ عِشْرُونَ فِي الْمِائَةِ، وَهُمْ فِي غَايَةِ الْقِلَّةِ، وَجَمَاعَةٌ عَشْرَةٌ فِي الْمِائَةِ، وَهُمْ أَقَلُ مِنَ الْقَلِيلِ، وَآخَرُونَ لَا يَتَفَكَّرُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا، بَلْ يَتَفَرَّغُونَ قُلُوبَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُقْبِلُونَ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَهَؤُلَاءِ يَنْدُرُ وُجُودُهُمْ لَاسِيَمَا فِي هَذَا الزَّمَانِ الَّذِي قَلَّمَا يَنْزِلُ النَّاسُ عَنِ الدَّرَجَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، وَلِذَا تَجِدُ النَّاسَ يُحَافِظُونَ عَلَى أَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِهَا غَيْرَ أَنَّهُمْ يَرْتَكِبُونَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُوَفِّقَنَا لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالْخُشُوعِ فِيهَا مَعَ الْإِخْلَاصِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ.

## فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْمَرِيضِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: فَصْلُ: لِلصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ سَبْعَةُ أَحْوَالٍ مُرَتَّبَةٍ تُوَدَّى عَلَيْهَا، أَرْبَعَةٌ مِنْهَا عَلَى الْوُجُوبِ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى الْاسْتِحْبَابِ، أَوَّلُهَا: الْقِيَامُ بِغَيْرِ اسْتِنَادٍ، ثُمَّ الْجُلُوسُ بِغَيْرِ اسْتِنَادٍ، فَالتَّرُيْبِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى الْوُجُوبِ إِذَا قَدَرَ عَلَى حَالَةٍ مِنْهَا وَصَلَّى بِاسْتِنَادٍ، فَالتَّرُيْبِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى الْوُجُوبِ إِذَا قَدَرَ عَلَى حَالَةٍ مِنْهَا وَصَلَّى بِعَنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِةِ عَلَى الْأَدْتُ اللّهَ عَلَى عَلَى الْاسْتِحْبَابِ هِيَ: أَنْ يُصَلِّي الْعَاجِزُ بِحَالَةٍ دُونَا بِطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَالثَّلَاثَةُ الَّتِي عَلَى الاسْتِحْبَابِ هِيَ: أَنْ يُصَلِّي الْعَاجِزُ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ عَلَى الْأَيْسَرِ ثُمَّ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِنْ خَالَفَ فِي الثَّلَاثَةِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ.

وَالْاسْتِنَادُ الَّذِي تَبْطُلُ بِهِ صَلَاةُ الْقَادِرِ عَلَى تَرْكِهِ هُوَ الَّذِي يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ، وَالْاسْتِنَادُ الَّذِي يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ فَهُوَ مَكْرُوهُ، وَأَمَّا النَّافِلَةُ فَيَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ وَإِنْ كَانَ لَا يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ فَهُوَ مَكْرُوهُ، وَأَمَّا النَّافِلَةُ فَيَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ أَنْ يُصَلِّيَهَا جَالِسًا، وَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَهَا جَالِسًا وَيَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ يَدْخُلَهَا قَائِمًا وَيَجْلِسَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ يَدْخُلَهَا قَائِمًا وَيَجْلِسَ بَعْدَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَدْخُلَهَا بِنِيَّةِ الْقِيَامِ فِيهَا فَيَمْتَنِعَ جُلُوسُهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

## الشَّرْحُ

عَقَدَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْفَصْلَ لِبَيَانِ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْمَرِيضِ الْعَاجِزِ عَنْ أَدَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى هَيْئَتِهَا الْمَعْلُومَةِ.

قوله: « لِلصَّلَاةِ الْمَفْرُوضِةِ سَبْعَةُ أَحْوَالٍ مُرَتَّبَةٍ تُؤَدَّى عَلَيْهَا، أَرْبَعَةُ مِنْهَا عَلَى الْوُجُوبِ، وَثَلَاثَةُ عَلَى الْاسْتِحْبَابِ، أَوَّلُهَا: الْقِيَامُ بِغَيْرِ اسْتِنَادٍ، ثُمَّ الْقِيَامُ بِاسْتِنَادٍ، ثُمَّ الْوُجُوبِ، الْمُعُوسُ بِعْيْرِ اسْتِنَادٍ، فَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى الْوُجُوبِ، الْجُلُوسُ بِاسْتِنَادٍ، فَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى الْوُجُوبِ، الْجُلُوسُ بِاسْتِنَادٍ، فَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى الْوُجُوبِ، إِخَالَةٍ دُونَهَا بِطَلَتْ صَلَاتُهُ » يَعْنِي أَنَّ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ إِذَا قَدَرَ عَلَى حَالَةٍ مِنْهَا وَصَلَّى بِحَالَةٍ دُونَهَا بِطَلَتْ صَلَاتُهُ » يَعْنِي أَنَّ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ السَّبَعَةَ أَحْوَالٍ تُؤدِّي عَلَيْهَا، فَالْأَرْبَعَةُ مِنْهَا تُؤدِّي عَلَى جِهَةِ النُّوجُوبِ بِحَيْثُ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا، وَالثَّلَاثَةُ مِنْهَا عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ، فَالْأَرْبَعَةُ الَّتِي عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ بِحَيْثُ تَبْطُلُ

أَحَدُهَا: الْقِيَامُ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ بِدُونِ اسْتِنَادٍ إِلَى شَيْءٍ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، بِأَنْ يُصَلِّي مُسْتَقِلًا بِنَفْسِهِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ انْتَقَلَ إِلَى الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ، وَهِيَ:

ثَانِيَتُهَا: الْقِيَامُ بِاسْتِنَادِ إِلَى شَيْءٍ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ انْتَقَلَ إِلَى الْحَالَةِ الثَّالِثَةِ، وَهِيَ:

ثَالِثَتُهَا: الْجُلُوسُ بِغَيْرِ اسْتِنَادِ إِلَى شَيْءٍ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ انْتَقَلَ إِلَى الْحَالَةِ الرَّابِعَةِ، وَهِيَ:

رَابِعَتُهَا: الْجُلُوسُ بِاسْتِنَادِ إِلَى شَيْءٍ يَمْنَعُهُ مِنَ السُّقُوطِ، وَأَدَاءُ الصَّلَاةِ عَلَى هَذِهِ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ وَاجِبٌ بِحَيْثُ لَوْ قَدَرَ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْأَجْوَالِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى التَّانِيَةِ أَوْ مِنَ الثَّانِيَةِ إِلَى الثَّالِثَةِ أَوْ مِنَ الثَّالِثَةِ إِلَى الثَّالِثَةِ إِلَى الثَّالِثَةِ إِلَى الثَّالِثَةِ إِلَى الثَّالِثَةِ إِلَى الثَّالِثَةِ إِلَى الثَّالِعَةِ اللَّهُ لِلَّ الثَّالِثَةِ إِلَى الثَّالِثَةِ إِلَى الثَّالِعَةِ إِلَى الثَّالِعَةِ عَلَى الثَّالِعَةِ إِلَى الثَّالِعَةِ عَلَى الثَّالِعَةِ إِلَى الثَّالِعَةِ عَلَى الثَّالِعَةِ إِلَى الثَّالِعِيْمِ اللْعَاجِزِ عَنِ الْقِيَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّالِعَاجِزِ عَنِ الْقِيَامِ الللَّهُ اللَّالِعَامِ الللَّهُ اللَّهُ اللْعَامِ الللَّهُ اللْعَامِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَامِ اللْعَامِ الللْعَامِ اللللْعَامِ الللللَّهُ اللْعَامِ الللْعَامِ اللْعَامِ الللللِهُ اللللْعَامِ الللللَّهُ الللللَّةِ الللللَّهُ اللللِهُ اللللللِهُ الللللَّةُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ اللللللللِهُ الللللللِهُ اللللللللِّهُ الللللللللللِهُ الللللللللللللللِهُ اللللللللللللللِهُ الللللللللللللللللللللِهُ اللللللللِهُ الللللللللللِهُ الللللللللللللللِهُ اللللللِهُ اللللللللِهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللِهُ اللللل

قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ يُصَلِّي جَالِسًا مُطْلَقًا، وَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَاعِ عَلَى الْجُلُوسِ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ فَالْأَيْسَرِ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا عَلَى الْجُلُوسِ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ فَالْأَيْسَرِ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا عَلَى ظَهْرِهِ مُسْتَقْبِلًا بِرِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُصِيبٌ بِالْبَاسُورِ، فَقَالَ لَهُ: « صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا » 200 أَخْرَجَهُ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا » 200 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَقَوْلُهُ: « وَالثَّلاَثَةُ الَّتِي عَلَى الإسْتِحْبَابِ هِيَ: أَنْ يُصَلِّيَ الْعَاجِزُ عَنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ عَلَى الْأَيْسَرِ، ثُمَّ عَلَى ظَهْرِه، فَإِنْ حَالَفَ فِي الْمَذْكُورَةِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ عَلَى الْأَرْبَعَةِ النَّلاثَة مِنَ السَّبْعَةِ الَّتِي يُؤَدَّى الصَّلاةُ الثَّلاثَة مِنَ السَّبْعَةِ الَّتِي يُؤَدَّى الصَّلاةُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ الَّتِي عَلَى الْوُجُوبِ عَلَى جَنْبِهِ عَلَى عَلَى الْوُجُوبِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، فَإِنْ يُصَلِّي الْعَاجِزُ عَنِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ الَّتِي عَلَى الْوُجُوبِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا عَلَى ظَهْرِه، وَأَدَاءُ الصَّلاةِ عَلَى هَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَعَلَى الْأَيْسَرِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا عَلَى ظَهْرِه، وَأَدَاءُ الصَّلاةِ عَلَى هَذِهِ التَّلاثَةِ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ، فَلَوْ حَالَفَ التَّرْتِيبَ فِيهَا صَحَتْ صَلَاتُهُ.

وَهَذِهِ الْأَحْوَالُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ هِيَ كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ الَّذِي أَمَر بِهَا النَّبِيُّ عَلَى الْإِطْلَاقِ كَمَا تَقَدَّمَ لَكَ، وَيَشْهَدُ عَلَيْهَا حَدِيثُ عِمْرَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّبِيُّ عَلَى الْإِطْلَاقِ كَمَا تَقَدَّمَ لَكَ، وَيَشْهَدُ عَلَيْهَا حَدِيثُ عِمْرَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّبِيُّ عَلَى الْإِطْلَاقِ كَمَا تَقَدَّمَ لَكَ، وَيَشْهَدُ عَلَيْهَا حَدِيثُ عِمْرَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ.

<sup>200-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1117) عن عمران بن حصين رضي الله عنه.

ثُمَّ إِنَّ الْمَرِيضَ الْعَاجِزَ عَنِ الصَّلَاةِ مِنْ قِيَامٍ إِنْ صَلَّى جَالِسًا يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَيَكُونُ سُجُودُهُ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: « يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: « يُصَلِّي الْمَريضُ قَائِمًا إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَا بِرَأْسِهِ وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصَلِّي عَلَى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي عَلَى عَمَ الْعَجْوِمِ سَقَطَ رُغْنِيَّتُهُمَا عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْفَرْضَ يَسْقُطُ مَعَ الْعَجْزِ، وَلَا لُكُوفِيقُ اللّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَوْلُهُ: « وَالِاسْتِنَادُ الَّذِي تَبْطُلُ بِهِ صَلَاةُ الْقَادِرِ عَلَى تَرْكِهِ هُوَ الَّذِي يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ فَهُو مَكْرُوهُ » يَعْنِي أَنَّ الاسْتِنَادَ الَّذِي تَبْطُلُ صَلَاةُ وَإِنْ كَانَ لَا يَسْقُطُ بِسَبَهِ هُو الَّذِي يَسْقُطُ الْمُصَلِّي بِسُقُوطِ مَا اسْتَنَدَ إِلَيْهِ بِحَيْثُ لَوْ أُزِيلَ الْمُسْتَغِيٰ عَنْهُ بِسَبَهِ هُو الَّذِي يَسْقُطُ الْمُصَلِّي بِسَقُوطِ مَا اسْتَنَدَ إِلَيْهِ مِذَا الْمُصَلِّي سَقَطَ إِلَى الْأَرْضِ بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَذَلِكَ لِتَرَّكِهِ رُكُنَ الْقِيَامِ، مَا اسْتَنَدَ إِلَيْهِ هَذَا الْمُصَلِّي سَقَطَ إِلَى الْأَرْضِ بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَذَلِكَ لِتَرَّكِهِ رُكُنَ الْقِيَامِ، لِلْقَيَامِ اللَّذِي هُو رَكْنُ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا تَصِحُ لِلَّانَ فِي هَذِهِ الصَّورَةِ الْإِخْلَالُ بِالْقِيَامِ الَّذِي هُو رَكْنُ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا تَصِحُ إِلَّا بِهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ الْكَلَامُ عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَسْقُطُ بِسُقُوطِ مُسْتَنَدِهِ لِكَ الْكَلَامُ عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَسْقُطُ بِسُقُوطِ مُسْتَنَدِهِ بِحَيْثُ لَوْ أُزِيلَ الْمُسْتَنَدُ عَنْهُ لَمْ يَسْقُطْ إِلَى الْأَرْضِ صَحَتْ صَلَاتُهُ مَعَ كَرَاهَةِ ذَلِكَ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَسْقُطُ بِسُقُوطِ مُسْتَنَدِهِ لِكُونِهِ لَمْ يُسْقُطُ إِلَى الْمُسْتَنَدُ عَنْهُ لَمْ يَسْقُطْ إِلَى الْأَرْضِ صَحَتْ صَلَاتُهُ مَعَ كَرَاهَةِ ذَلِكَ كُونِهِ مُنَافٍ لِلْخُشُوعِ، وَقَدْ سَبَقَ لَكَ لِكَوْنِهِ مُنَافٍ لِلْخُشُوعِ، وَقَدْ سَبَقَ لَكَ الْكَلَامُ عَنْهُ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

<sup>201-</sup> أخرجه البيهقي برقم: (3829) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ضعيف.

وَأَمَّا صَلَاةُ النَّفْلِ فَيَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ أَنْ يُصَلِّيَهَا مِنْ جُلُوسٍ، غَيْرَ أَنَّ الْأَجْرَ الْأَجْرَ الْقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ أَنْ يُصَلِّمَا أَوْفَقُ مِنْهُ لِلْإِتْيَانِ الْحَاصِلَ لَهُ نِصْفُ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا قَائِمًا، لِأَنَّ مَنْ صَلَّاهَا قَائِمًا أَوْفَقُ مِنْهُ لِلْإِتْيَانِ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ، فَصَلَاتُهُ أَكْمَلُ وَأَحْسَنُ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ الْقَادِرِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ، فَصَلَاتُهُ أَكْمَلُ وَأَحْسَنُ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ الْقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ.

وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ قُعُودٍ وَيَقُومُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ، وَأَمَّا إِنِ ابْتَدَأَهَا بِنِيَّةِ الْقِيَامِ فِيهَا فَلَا يَجْلِسُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ بِنِيَّةِ الْقِيَامِ فِيهَا فَلَا يَجْلِسُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ عُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ قَالَ: « سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُو قَاعِدٌ؟ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُو أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ » 202 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَقَوْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا » 203 أَخْرَجَهُ الْفَتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا » 203 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَهَذَا كُلُّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقَادِرِ عَلَى الصَّلَاةِ مِنْ قِيَامٍ، وَأَمَّا الْعَاجِزُ عَنْ ذَلِكَ فَلَهُ أَجْرُهُ الْكَامِلُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا مَنَعَهُ مِنَ الْقِيَامِ مَا لَا قُدْرَةَ لِلْكَامِلُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا مَنَعَهُ مِنَ الْقِيَامِ مَا لَا قُدْرَةَ لِللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ، وَهُو مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَلَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، فَصَلَاتُهُ مِنْ قُعُودٍ لِلْبَشَرِ عَلَيْهِ، وَهُو مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَلَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، فَصَلَاتُهُ مِنْ قُعُودٍ لِكَ مَنَابَ الصَّلَاةِ مِنْ قِيَامٍ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>202-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1116) عن عمران بن حصين رضى الله عنه.

<sup>203-</sup> أخرجه مسلم برقم: (730) عن عائشة رضى الله عنها.

### فَصْلٌ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: فَصْلُ: يَجِبُ قَضَاءُ مَا فِي الذِّمَّةِ مِنْ الصَّلُواتِ، وَلاَ يَحِلُ التَّفْرِيطُ فِيهَا، وَمَنْ صَلَّى كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَةَ أَيَّامٍ فَلَيْسَ بِمُفَرِّطٍ، وَيَقْضِيهَا وَلاَ يَحِلُ التَّفْرِيطُ فِيهَا، وَمَنْ صَلَّى كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَةَ أَيَّامٍ فَلَيْسَ بِمُفَرِّطٍ، وَيَقْضِيهَا عَلَى نَحْوِ مَا فَاتَتْهُ، إِنْ كَانَتْ حَضَرِيَّةً قَضَاهَا حَضَرِيَّةً، وَإِنْ كَانَتْ سَفَرِيَّةً قَضَاهَا مَعْرَيَّةً، وَإِنْ كَانَتْ سَفَرِيَّةً قَضَاهَا سَفَرِيَّةً، سَوَاءٌ كَانَ عِينَ الْقَضَاءِ فِي حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ.

#### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « قَضَاءِ » بِفَتْحِ الْقَافِ مَصْدَرُ مِنْ قَضَى يَقْضِي، يُطْلَقُ عَلَى إِنْفَاذِ الشَّيْءِ، وَعَلَى الْفَرَاغِ مِنْهُ، وَعَلَى الْخُصُولِ عَلَى الْغَرَضِ، وَعَلَى أَدَاءِ مَا فِي الذِّمَةِ مِنَ الْوَاجِبِ، وَعَلَى الْفُرَاغِ مِنْهُ، وَعَلَى الْخُصُولِ عَلَى الْغَرَضِ، وَعَلَى أَدَاءِ مَا فِي الذِّمَةِ مِنَ الْوَاجِبِ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا.

قَوْلُهُ: ﴿ الْفَوَائِتِ ﴾ جَمْعُ فَائِتَةٍ مُؤَنَّتُ فَائِتٍ اسْمٌ مِنْ فَاتَ يَفُوتُ فَوَاتًا، وَهُو ذَهَابُ وَقُلُهُ: ﴿ الْفَوَائِتِ ﴾ جَمْعُ فَائِتَةٍ مُؤَنَّتُ فَائِتٍ اسْمٌ مِنْ فَاتَ يَفُوتُ فَوَاتًا، وَهُو ذَهَابُ وَقُلْتُ فَوْلِهِ فَهُو فَائِتُ، وَالْفَوَائِتُ وَقُتْ فِعْلِهِ فَهُو فَائِتُ، وَالْفَوَائِتُ هِيَ الصَّلُواتُ الَّتِي فَاتَتِ الْمُصَلِّي وَلَمْ يُؤَدِّهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَوْلُهُ: « يَجِبُ قَضَاءُ مَا فِي الذِّمَّةِ مِنْ الصَّلَوَاتِ، وَلَا يَحِلُّ التَّفْرِيطُ فِيهَا » يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ الْإِنْيَانُ بِمَا لَزِمَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي فَاتَتْهُ وَلَمْ يُؤدِّهَا حَتَّى ذَهَبَ يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ الْإِنْيَانُ بِمَا لَزِمَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي فَاتَتْهُ وَلَمْ يُؤدِّهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقَتْهَا الضَّرُورِيُّ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ التَّفْرِيطُ وَالتَّقْصِيرُ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا أَمْرُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي وَقَتْهَا الضَّرُورِيُّ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ التَّفْرِيطُ وَالتَّقْصِيرُ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا أَمْرُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي النَّائِمِ وَالنَّاسِي، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ : « مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا » 204

<sup>204-</sup> أخرجه الطبراني في الأوسط برقم: (6129) عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

وَهُوَ حَاصِلُ الْمَذْهَبِ فِي الْمُتَعَمِّدِ، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ قِيَاسًا عَلَى النَّاسِي وَالنَّائِمِ وَتَمَسُّكًا بِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْقِ: « فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى » 205 النَّاسِي وَالنَّائِمِ وَتَمَسُّكًا بِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْقِ: « فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى »

وَحَالَفَ فِي ذَلِكَ الظَّاهِرِيُّ وَمُوَافِقُوهُ فَقَالُوا بِعَدَمِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ وَالْاسْتِغْفَارُ، وَلَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ أَنَّهُ أَحَفُّ حَالًا مِنَ النَّائِمِ وَالنَّاسِي، بَلْ، هَذَا مِنْ التَّوْبَةُ وَالْاسْتِغْفَارُ، وَلَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ أَنَّهُ أَحَفُّ حَالًا مِنَ النَّائِمِ وَالنَّاسِي، بَلْ، هَذَا مِنْ بَابِ التَّعْلِيظِ عَلَيْهِ، لِأَنَّ ذَنْبَهُ كَبِيرٌ وَمَعْصِيتَهُ جَسِيمَةٌ، فَنَاسَبَ ذَلِكَ أَنْ يُعَاقَبَ بِعَدَمِ الْاَحْتِيَاجِ إِلَى إِثْيَانِهِ بِصَلَاتِهِ الْفَائِتَةِ، وَبِهَذَا الْمَذْهَبِ أَحَذَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَانْتَصَرَ لَهُ الْاحْتِيَاجِ إِلَى إِثْيَانِهِ بِصَلَاتِهِ الْفَائِتَةِ، وَبِهَذَا الْمَذْهَبِ أَحَدَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَانْتَصَرَ لَهُ الْاحْتِيَاجِ إِلَى إِثْيَانِهِ بِصَلَاتِهِ الْفَائِتَةِ، وَبِهَذَا الْمَذْهَبِ أَخَذَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَانْتَصَرَ لَهُ الْاحْتِياجِ إِلَى إِنْيَانِهِ بِصَلَاتِهِ الْفَائِتَةِ، وَبِهَذَا الْمَذْهَبِ أَخَذَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَانْتَصَرَ لَهُ الْمُشَوْمِ فَيْقُ الدِينِ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَصَاحِبُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ أَخْذًا الْمَنْ عَنْهُ أَلْ لَهُ عَلَيْهِ اللَّوْبَةِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّوْبَةُ وَاللَّوْبَةُ وَالْاسْتِغْفَارِ مَعًا، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَاللَّوْبَةُ وَالاَسْتِغْفَارِ مَعًا، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « وَمَنْ صَلَّى كُلَّ يَوْمٍ حَمْسَةَ أَيَّامٍ فَلَيْسَ بِمُفَرِّطٍ، وَيَقْضِيهَا عَلَى نَحْوِ مَا فَاتَّهُ، إِنْ كَانَتْ سَفَرِيَّةً قَضَاهَا سَفَرِيَّةً سَوَاءً فَاتَّهُ، إِنْ كَانَتْ سَفَرِيَّةً قَضَاهَا سَفَرِيَّةً سَوَاءً كَانَتْ سَفَرِيَّةً قَضَاهَا سَفَرِيَّةً سَوَاءً كَانَ حِينَ الْقَضَاءِ فِي حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ » يَعْنِي أَنَّ مَنْ تَرَاكَمَتْ عَلَيْهِ الصَّلُواتُ الْفُوائِتُ كَانَ حِينَ الْقَضَاءِ فِي حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ » يَعْنِي أَنَّ مَنْ تَرَاكَمَتْ عَلَيْهِ الصَّلُواتُ الْفُوائِتُ فَاجْتَهَدَ فِي قَضَائِهَا بِحَيْثُ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ صَلَاةً حَمْسَةِ أَيَّامٍ، أَيْ حَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ صَلَاةً خَمْسَةِ أَيَّامٍ، أَيْ حَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَهَذَا لَيْسَ مِنْ عِدَادٍ أَهْلِ التَّفْرِيطِ وَالتَّقْصِيرِ فِي قَضَاءِ مَا فِي ذِمَّتِهِ، وَهَالَ بَعْضُهُمْ، يُصِلِّى كُلِّ يَوْمٍ صَلَاةً يَوْمَيْنِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ بَعْضَ الْمَالِكِيَّةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ، يُصَلِّى كُلَّ يَوْمٍ صَلَاةً يَوْمَيْنِ

<sup>205-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1953) ومسلم: (1148) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

أَيْ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَقِيلَ: يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ مَا تَيَسَّرَ لَهُ وَلَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِي، وَهُوَ التَّحْقِيقُ، وَأَمَّا هَذِهِ التَّحْدِيدَاتِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهَا، ابْنِ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِي، وَهُو التَّحْقِيقُ، وَأَمَّا هَذِهِ التَّحْدِيدَاتِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهَا، فَكُلُّ مَنْ صَلَّى مَا تَيَسَرَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَوْ وَاحِدَةً فَلَيْسَ بِمُفَرِّطٍ، إِذْ لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا فِكُلُّ مَنْ صَلَّى مَا تَيَسَرَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَوْ وَاحِدَةً فَلَيْسَ بِمُفَرِّطٍ، إِذْ لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: « فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ » التغابن: (16)

ثُمَّ إِنَّهُ يَقْضِيهَا عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي فَاتَتُهُ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ الْوَقْتِ الْحَاضِرِ، فَإِنْ فَاتَتُهُ الطَّلَاةُ الرُّبَاعِيَّةُ كَالظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْعِشَاءِ فِي حَالَةِ كَوْنِهِ مُسَافِرًا إِلَى بَلَدٍ آجَرَ، ثُمَّ تَذَكَّرَهَا فِي حَالَةِ كَوْنِهِ حَاضِرًا فِي بَلَدِهِ، صَلَّاهَا عَلَى النَّحْوِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّيهَا فِي السَّفَرِ، أَيْ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ بِحَيْثُ يَقْصُرُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ عَكْسَ ذَلِكَ بِحَيْثُ فَاتَتُهُ اللَّهُ وِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّيهَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّيْفِ النَّحْوِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّيهَا اللَّهُ وَ السَّفَرِ، أَيْ يُصَلِّيهَا أَرْبَعَةً وَلَا يَقْصُرُهَا، وَهَذَا هُوَ حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، وَهُو قَوْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْتُ يُصَلِّيهَا أَرْبَعَةً وَلَا يَقْصُرُهَا، وَهَذَا هُوَ حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، وَهُو قَوْلُ اللَّعْفِرِ بِحَيْثُ يُصَلِّيهَا أَرْبَعَةً وَلَا يَقْصُرُهَا، وَهَذَا هُو حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، وَهُو قَوْلُ اللَّهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُصَلِّيهَا أَرْبَعًا مُطْلَقًا، إِلَّا إِذَا ذَكَرَ سَفَرِيَّةً فِي السَّقَرِ فَيُصَلِّيهَا أَرْبَعًا مُطْلَقًا، إِلَّا إِذَا ذَكَرَ سَفَرِيَّةً فِي السَّقَرِ فَيُصَلِيهَا أَرْبَعًا مُطْلَقًا، إلَّا إِذَا ذَكَرَ سَفَرِيَّةً فِي السَّقَرِ فَيُصَلِيهَا أَرْبَعَةً وَلَا يَقْصُرُهَا، وَهَذَا هُو حَاصِلُ الْمَذْهِ فِي السَّقَرِ فَيُصَلِيهَا أَرْبَعَةً وَلَا الْمَالُ اللَّاقِ لَا اللَّهُ فِي السَّقَرِ الْإِنْمَامُ، وَقِ الْحَضَرِ حَضَرِيَّةً، قَالُ اللَّهُ عَلَى خَلَافِ كَلَ عَلَى خَلَافٍ كَلَا عَلَى خَلَافٍ كَلَا اللَّاصُلُ بَقَاءُ الشَّيْ عَلَى عَلَى مَاكُانَ عَلَيْهِ حَتَّى يَثْبُتَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، فَالْأَصْلُ بَقَاءُ الللَّهُ تَعَلَى أَلْ اللَّهُ مَالَ الْمُؤْمِ وَيَ الْحَضَرِ الْإِنْمَامُ، فَوجَبَ إِبْقَاءُ هَذَا الْأَصْلِ كَمَا هُو حَتَى عَنْدَ الْفَصَاءِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَلُولُ مَالُ كَمَا مُ وَفِي الْمُعْرَا الْأَصْلُ كَمَا هُو حَتَى عَلَى اللَّهُ مَا كَالَ مَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُو

## فَصْلٌ فِي التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْحَاضِرَةِ وَالْفَائِتَةِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَالتَّرْبِيبُ بَيْنَ الْحَاضِرَتَيْنِ وَبَيْنَ يَسِيرِ الْفَوَائِتِ مَعَ الْجَاضِرَةِ وَاجِبٌ مَعَ الذِّكْرِ، وَالْيَسِيرُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ فَأَدْنَى، وَمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ مَعَ الْجَاضِرَةِ وَالْمِبُ مَعَ الْذِكْرِ، وَالْيَسِيرُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ فَأَدْنَى، وَمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ فَأَقَلُ صَلَّاهَا قَبْلَ الْحَاضِرَةِ وَلَوْ خَرَجَ وَقْتُهَا، وَيَجُوزُ الْقَضَاءُ فِي أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ فَأَقَلُ صَلَّاهَا قَبْلَ الْحَاضِرَةِ وَلَوْ خَرَجَ وَقْتُهَا، وَيَجُوزُ الْقَضَاءُ فِي كُلِ وَقْتٍ.

# الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْحَاضِرَتَيْنِ وَبَيْنَ يَسِيرِ الْفَوَائِتِ مَعَ الْحَاضِرَةُ وَاجِبٌ مَعَ الدِّكْرِ، وَالْيَسِيرُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ فَأَدْنَى » يَعْنِي أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْحَاضِرَتَيْنِ وَبَيْنَ الْفُوائِتِ الْيُسِيرَةِ وَهِيَ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ فَأَدْنَى مِنْ ذَلِكَ، وَاجِبٌ مَعَ الذِّكْرِ، كَأَنْ يُؤَجِّرَ الْمُصَلِّي الظَّهْرَ إِلَى وَقْتِهَا الضَّرُورِي الَّذِي هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، فَالظَّهْرُ وَالْعَصْرُ هُمَا الظَّهْرَ إِلَى وَقْتِهَا الضَّرُورِي الَّذِي هُو أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، فَالظَّهْرُ وَالْعَصْرُ هُمَا الْحَاضِرَتَانِ فِي هَذِهِ الصَّورَةِ، وَكَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ مِنَ الْفُوائِتِ أَوْ أَقَلُّ مِنْ الْمُعْرِبِ وَالْعَشَاءِ وَالصَّبْحِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَدِّمَ الْمَعْرِبَ عَلَى الْعِشَاءِ، وَالصَّبْحِ، وَالصَّبْحِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَدِّمَ الْمَعْرِبَ بِشَرْطِ التَّذَكُورِ فِي وَلْعِشَاءَ عَلَى الصَّبْحِ، وَالصَّبْحِ، وَالطُّهْرِ، وَالظُّهْرِ وَالظُّهْرَ عَلَى الْعَصْرِ بِشَرْطِ التَّذَكُورِ فِي وَلْعِشَاءَ عَلَى الصَّبْحِ، وَالصَّبْحِ، وَالصَّبْحِ، وَالطُّهْرِ وَالْعَصْرِ التَّيْنِ هُمَا الْحَاضِرَتَانِ، بَلْ، يُصِي وَالْعَصْرِ التَّيْنِ هُمَا الْحَاضِرَتَانِ، بَلْ، يُصَلِي وَلَاعَ وَلَا عَلْمَ اللهُ وَقَرِعِ وَقْتِ هَاتَيْنِ اللهُ وَوَالْكَ وَلَكَ حَدِيثُ أَيْ يَنْ اللهُ وَقَتِ هَاتَيْنِ الْمُعْرِبِ بِهَويَ إِلَى خُرُوحِ وَقْتِ اللهُ وَلَا اللهِ عَنْ وَالْعَلْ وَقُولُ اللهِ عَزَ وَجَلًا : "وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوقً وَكَانَ وَلِكَ حَدِيثُ كَانَ بَعْدَ الْمُغْرِبِ بِهَويِ مِنَ اللهُ اللهُ وَيَا لَلْهُ اللهُ وَيَّالَ وَكَانَ اللهُ قَوقً وَكَانَ اللهُ قَوقً وَلَى اللهُ قَولُ اللهِ عَلَى وَجَلَ : "وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوقًا وَلَا اللهُ قَولًا اللهِ قَولًا اللهِ عَلَى وَكَانَ ذَلِكَ عَدِيثُ كَانَ بَعْدَ الْمُعْرِبِ بِهُوكِي وَلَا اللهُ وَلِكَ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلِكَ عَلَى اللهُ اللهُ وَلِكَ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ

عَزِيزًا" الأحزاب: (25) قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَالًا، فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَمَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَعْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ. قَالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنَزِّلَ كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَعْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ. قَالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنَزِّلَ كَانَ يُصَلِّيها فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَعْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ. قَالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي صَلَاةِ الْخُوفِ: "فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا" » 206 أَحْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَلُو حَرَجَ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ) هَذَا لَيْسَ بِتَحْقِيقٍ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ إِذَا حَافَ خُرُوجَ وَقْتِ الْحَاضِرَةِ يُقَدِّمُهَا عَلَى الْفُوَائِتِ كَيْ لَا تَكْثُرَ الْفَوَائِتُ، لِأَنَّ الْمُحَافَظَةَ حُرُمَةِ الْوَقْتِ أَقْوَى مِنَ التَّرْتِيبِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا كَوْنُهُ يُصَلِّيَ الْفَائِتَةَ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنَ أَوْقَاتِ النَّهْيِ، فَلِقَوْلِهِ عَلِيَّ فَ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا » فَأَطلَقَ الْقَضَاءَ بِتَذَكُّرٍ، فَفُهِمَ مِنْ ذَلِكَ جَوَازُ قَضَائِهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ حَتَّى أَوْقَاتِ النَّهْيِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>206-</sup> أخرجه النسائي في المجتبي في كتاب المواقيت، باب كيف يقضى الفائت من الصلاة: (622)

## عَدْمُ جَوَازِ النَّافِلَةِ لِمَنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَلَا يَتَنَقَّلُ مَنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَلَا يُصَلِّي الضُّحَى، وَلَا قِيَامَ رَمَضَانَ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الشَّفْعُ، وَالْوِتْرُ، وَالْفَجْرُ، وَالْعِيدَانِ، وَلَا قِيامَ رَمَضَانَ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الشَّفْعُ، وَالْوِتْرُ، وَالْفَجْرُ، وَالْعِيدَانِ، وَالْحُسُوفُ، وَالِاسْتِسْقَاءُ، وَيَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ أَنْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً إِذَا اللهَ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ أَنْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً إِذَا السَّتَوَتْ صَلَاقُهُمْ. وَمَنْ نَسِيَ عَدَدَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْقَضَاءِ صَلَّى عَدَدًا لَا يَبْقَى مَعَهُ اللهُ شَكُ.

# الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَنْبَعِي لِمَنْ كَثُرَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْفَائِتَةُ أَنْ يَشْتَعِلَ بِالتَّنَقُّلِ وَالتَّطَوُّعِ مِنَ الصَّلَاةِ، مِنْ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَغَيْرِهَا مِنَ النَّوَافِلِ وَالتَّطَوُّعَاتِ الْحَيْرِيَّةِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ الصَّلَاةِ، مِنْ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَغَيْرِهَا مِنَ الشَّفْعِ، وَالْوِتْرِ، وَرَكْعَتِي الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ عِيدِ ذَلِكَ إِلَّا السُّنَنُ الْمُؤَكَّدَاتُ مِنَ الشَّفْعِ، وَالْوِتْرِ، وَرَكْعَتِي الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ عِيدِ الْأَضْحَى وَعِيدِ الْفِطْرِ، وَصَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَكُسُوفِ الْقَمْرِ، وَصَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَكُسُوفِ الْقَمْرِ، وَصَلَاةِ الْأَنْفِي عَلَيْكِ الْاسْتِسْقَاءِ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي الْمُتَقَدِّم، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ الْاسْتِسْقَاءِ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي الْمُتَقَدِّم، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ الْاسْتِسْقَاءِ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي الْمُتَقَدِّم، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ صَلَى نَافِلَةً مِنَ النَّوَافِلِ الَّتِي اعْتَادَ صَلَاتَهَا كَالسُّنَةِ الْقَبْلِيَّةِ وَالْبَعْدِيَّةِ لِلظُّهْرِ، وَالْقَبْلِيَّةِ الْعُبْرِهَا.

قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ مِنَ النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ إِذَا انْتَهَزَ فُرْصَةً لِلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّي مَا شَاءَ مِنَ النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ إِذَا انْتَهَزَ فُرْصَةً لِلْكَ بِاتِسَاعِ الْوَقْتِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ، لِذَلِكَ بِاتِسَاعِ الْوَقْتِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَانِعُ النَّبِيَ عَلَيْ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ ضِيقُ الْوَقْتِ، أَوْ لِنَفْيِ الْمَشَقَّةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَانِعُ النَّبِيَ عَلَيْكُ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ ضِيقُ الْوَقْتِ، أَوْ لِنَفْيِ الْمَشَقَّةِ

عَنْ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ اشْتَغَلُوا بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ وَحِمَايَةِ بَلَدِهِمْ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قضَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ جَمَاعَةً، وَعَلَى أَيِّ حَالٍ لَا دَلِيلَ عَلَى الْمَنْعِ، غَيْرَ أَنَّ الْأَفْضَلَ لَهُ أَنْ يَشْتَغِلَ الصَّلَوَاتِ جَمَاعَةً، وَعَلَى أَيِّ حَالٍ لَا دَلِيلَ عَلَى الْمَنْعِ، غَيْرَ أَنَّ الْأَفْضَلَ لَهُ أَنْ يَشْتَغِلَ الصَّلَوَاتِ، لِأَنْ لَا تَشْغَلُهُ النَّافِلَةُ عَنْ تَعْجِيلِ قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ فَيُفَرِّطَ فِيهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا جَوَازُ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ جَمَاعَةً إِذَا تَوَافَقُوا فِي نَفْسِ الْفَائِتَةِ، فَلِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي الْمُتَقَدِّمِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ عَيَلِيٍّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَيْنِ وَالْمَغْرِبَ إِمَامًا، فَدَلَّ هَذَا عَلَى الْجُوازِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأُمَّا مَنْ نَسِيَ عَدَدَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْفَوَائِتِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَدَدًا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الصَّلُوَاتِ الْفَوَائِتِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَدَدًا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الصَّلُوَاتِ الْفَوَائِتِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَدَدًا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الصَّلَاتُ تَعَالَى الشَّكِّ وَالتَّهُ تَعَالَى الشَّكِ وَالتَّهُ تَعَالَى الشَّكِ وَالتَّهُ تَعَالَى الشَّكِ وَالتَّهُ فِي قَلْبِهِ، وَاللهُ تَعَالَى الشَّاكِ وَالتَّهُ فِي قَلْبِهِ، وَاللهُ تَعَالَى الْمَالُونِ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعَالِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

### بَابٌ فِي السَّهْوِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَسُجُودُ السَّهُو فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ، فَلِلنُّقْصَانِ سَجْدَتَانِ قَبْلَ السَّلَامِ بَعْدَ تَمَامِ التَّشَهُّدَيْنِ يَزِيدُ بَعْدَهُمَا تَشَهُّدًا آخَرَ، وَلِلزِّيَادَةِ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ يَتَشَهَّدُ بَعْدَهُمَا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً أُخْرَى، وَمَنْ نَقَصَ وَزَادَ سَجْدَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَمَنْ نَسِيَ السُّجُودَ الْقَبْلِيَّ حَتَّى سَلَّمَ سَجَدَ إِنْ كَانَ قَرِيبًا، سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَمَنْ نَسِيَ السُّجُودَ الْقَبْلِيَّ حَتَّى سَلَّمَ سَجَدَ إِنْ كَانَ قَرِيبًا، وَإِنْ طَالَ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَطَلَ السُّجُودُ، وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ مَعَهُ إِنْ كَانَ عَلَى وَإِنْ طَالَ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَطَلَ السُّجُودُ، وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ مَعَهُ إِنْ كَانَ عَلَى قَلِنْ طَالَ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَطَلَ السُّجُودُ، وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ مَعَهُ إِنْ كَانَ عَلَى عَلَى السَّجُودَ الْبَعْدِيَّ شَنَنٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ. وَمَنْ نَسِيَ السُّجُودَ البَعْدِيَّ سَبَى السُّجُودَ البَعْدِيَّ سَبَحَدَهُ وَلَوْ بَعْدَ عَامٍ.

# الشَّرْحُ

بَعْدَمَا أَنْهَى الْمُؤَلِّفُ كَلَامَهُ حَوْلَ مَسَائِلِ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْفُوائِتِ، أَحَذَ هُنَا فِي بَيَانِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَأَحْكَامِهِ، وَلَفْظُ: (السَّهْوِ) بِفَتْحِ السِّينِ مَصْدَرٌ مِنْ سَهَا يَسْهُو، وَهُوَ نِسْيَانُ الشَّهْوِ سَجْدَتَانِ وَهُوَ نِسْيَانُ الشَّيْءِ وَعَفْلَةُ الْقَلْبِ وَذَهَابُهُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَسُجُودُ السَّهْوِ سَجْدَتَانِ يَسْجُدُهُمَا مَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ بِالنَّقْصِ أَوِ الزِّيَادَةِ، وَهُوَ وَاجِبٌ مُطْلَقًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة، يَسْجُدُهُمَا مَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ بِالنَّقْصِ أَوِ الزِّيَادَةِ، وَهُو وَاجِبٌ مُطْلَقًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة، خِلَافًا لِلشَّافِعِي حَيْثُ قَالَ بِسُنِيَّتِهِ مُطْلَقًا، وَفَرَّقَ مَالِكُ بَيْنَ السَّهْوِ بِالرِّيَادَةِ وَبَيْنَ السَّهْوِ بِالرِّيَادَةِ وَبَيْنَ السَّهُو بِالزِّيَادَةِ وَبَيْنَ السَّهُو بِالنَّيَانِ السَّهُو بِالرِّيَادَةِ وَبَيْنَ السَّهُو بِالنَّيَةِ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ عِنْدِي بِالنَّقُصَانِ، فَقَالَ بِنَدْبِهِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى وَبِوجُوبِهِ فِي الْثَانِيَةِ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ عِنْدِي بِالنَّقُصَانِ، فَقَالَ بِنَدْبِهِ فِي الْخَالَةِ الْأُولَى وَبِوجُوبِهِ فِي الْثَانِيَةِ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ عِنْدِي بِالنَّيْعِ عَلْقَ بِصَلَاةِ الْفُرْضِ الْوُجُوبِهِ فِي الْتَانِيَةِ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ عِنْدِي وَلَا مَنْ قَالَ بِأَنَّهُ فِرْضٌ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِصَلَاةِ النَّيْقِ عَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لَفَعَلَهُ مَرَّةً وَتَرَكَهُ تَارَةً أُخْرَى لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِب،

لِأَنَّ كُلَّ مَا وَقَعَ مِنَ السَّهُوِ فِي صَلَاتِهِ ﷺ إِنَّمَا حَدَثَ ذَلِكَ لِيُعَلِّمَ أُمَّتَهُ مَا يَفْعَلُونَهُ إِذَا حَدَثَ ذَلِكَ لِيُعَلِّمَ أُمَّتَهُ مَا يَفْعَلُونَهُ إِذَا حَدَثَ لَهُمْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِمْ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ لَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّى، فَإِذَا وَهُوَ جَالِسٌ » 207 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: «فَلِلنَّقْصَانِ سَجْدَتَانِ قَبْلَ السَّلَامِ بَعْدَ تَمَامِ التَّشَهُّدَيْنِ يَزِيدُ بَعْدَهُمَا تَشَهُّدًا وَكُرَى، وَمَنْ الْمُؤَكَّدَةِ الْحَرِّى، وَلِلزِّيَادَةِ سَجْدَ قَبْلَ السَّلَامِ» يَعْنِي أَنَّ مَنْ نَقَصَ شَيْئًا فِي صَلَاتِهِ مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ نَقَصَ وَزَادَ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ» يَعْنِي أَنَّ مَنْ نَقَصَ شَيْئًا فِي صَلَاتِهِ مِنَ السُّننِ الْمُؤَكَّدَةِ كَالسُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ أَوْ جَهَرَ فِي مَحَلِّ الْإِسْرَارِ، أَوِ الْعَكْسِ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ كَالسُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ أَوْ جَهَرَ فِي مَحَلِّ الْإِسْرَارِ، أَوِ الْعَكْسِ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلُ السَّلَامِ بَعْدَ تَمَامِ التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ، وَأَنَّهُ يَزِيدُ التَّشَهُدَ الْآخَرَ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَأَمَّا إِذَا زَادَ شَيْعًا فِي صَلَاتِهِ كَأَنْ يَزِيدَ رَكْعَةً بَعْدَ تَمَامِ الرَّابِعَةِ فِي إِحْدَى الظَّهْرَيْنِ أَوِ الْعِشَاءِ فَتَصِيرُ شَيْعًا فِي صَلَاتِهِ كَأَنْ يَزِيدَ رَكْعَةً بَعْدَ تَمَامِ الرَّابِعَةِ فِي إِحْدَى الظَّهْرَيْنِ أَوِ الْعِشَاءِ فَتَصِيرُ الصَّلَاةُ حَمْسَ رَحْعَاتٍ، أَوْ يَسْجُدَ ثَمَامِ الآشَهُدُ الْآخَرَ بَعْدَهُمَا ثُمَّ يُسَلِّمُ مَنْ يُعْدَ السَّلَامِ وَيَزِيدُ التَّشَهُدُ الْآخَرَ بَعْدَهُمَا ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً أُخْرَى.

وَأَمَّا إِنْ نَقَصَ شَيْعًا فِي صَلَاتِهِ كَأَنْ يَتْرُكَ السُّورَةَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ مَثَلًا، ثُمَّ يَزِيدُ شَيْعًا أَيْضًا فِي صَلَاتِهِ كَأَنْ يَزِيدَ سَجْدَةً أَوْ رَكْعَةً فَوْقَ الْمُعْتَادَةِ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ فِي نَفْسِ هَذِهِ الصَّلَاةِ كَأَنْ يَزِيدَ سَجْدَةً أَوْ رَكْعَةً فَوْقَ الْمُعْتَادَةِ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ فَي نَفْسِ هَذِهِ الصَّلَامِ، لِأَنَّ الْمُعْدِيُ مَعًا، لِأَنَّ سُجُودَ السَّلَامِ، لِأَنَّ الْقَبْلِيُّ وَالْبَعْدِيُّ مَعًا، لِأَنَّ سُجُودَ السَّلَامِ، لِأَنَّ الْقَبْلِيُّ وَالْبَعْدِيُّ مَعًا، لِأَنَّ سُجُودَ

<sup>207-</sup> أخرجه البخاري في كتاب السهو، باب السهو في الفرض والتطوع: ( 1232 ) ومسلم في كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة: والسجود له: ( 82 )

السَّهُو لَا يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ أَسْبَابِ السَّهُو، وَهَذَا هُوَ حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، أَعْنِي التَّفْرِيقَ بَيْنَ السُّجُودِ لِلهَّ بَعْدَهُ فِي النَّقْصِ وَالزِّيَادَةِ، فَمَنْ نَقَصَ السُّجُودِ لِلهَّ بَعْدَهُ فِي النَّقْصِ وَالزِّيَادَةِ، فَمَنْ نَقَصَ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ، وَمَنْ زَادَ يَسْجُدُ بَعْدَهُ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّ مَحَلَّ السُّجُودِ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ مُطْلَقًا، وَقَالَ أَحْمَدُ: عِنْدَهُ بَعْدَ السَّلَامِ مُطْلَقًا، وَقَالَ أَحْمَدُ: يَسْجُدُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي سَجَدَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ بَعْدَ السَّلَامِ، وَقَبْلَهُ فِي الْمَواضِعِ الَّتِي سَجَدَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ بَعْدَ السَّلَامِ، وَقَبْلَهُ فِي الْمَواضِعِ الَّتِي سَجَدَ فِيهَا وَسُولُ اللهِ عَنْ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَمْ يَعْفِي السَّجُودِ قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَمْ يَقَعْ السَّكُمِ وَبَعْدَهُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَمْ يَقْعُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ السَّلَامِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّلَامِ عَنْهُ اللهُ الله

وأَمَّا بَعدَ السَّلَامِ فَفِيهِمَا أَيْضًا عَنْهُ رَضِي اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن بَعدَ السَّلَام ﴾ 209

وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ شَاهِدَانِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ مِنَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ النَّقْصِ وَبَيْنَ الزِّيَادَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَفِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ سَجَدَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ قَبْلَ السَّلَامِ لِتَرْكِ

<sup>208-</sup> أخرجه البخاري في كتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة: (1225) ومسلم في كتاب المساجد، باب في السهو والسجود له: (570)

<sup>209-</sup> أخرجه البخاري في كتاب السهو، باب إذا صلى خمسا: ( 1226 ) ومسلم في كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة: ( 572 )

التَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ، وَذَلِكَ نُقْصَانٌ فِي الصَّلَاةِ، وَفِي الثَّانِي سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ لِزِيَادَةِ التَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ، وَذَلِكَ زِيَادَةُ فِي الصَّلَاةِ، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ أَحْسَنُ وَأَوْفَقُ بِالْمَأْتُورِ عَنِ الرَّكْعَةِ، وَذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي الصَّلَاةِ، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ أَحْسَنُ وَأَوْفَقُ بِالْمَأْتُورِ عَنِ الرَّبِي عَلَيْكِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا كَوْنُهُ يُعِيدُ التَّشَهُّدَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فِي السُّجُودِ قَبْلَ السَّلَامِ، فَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى، غَيْرَ أَنَّ التَّحْقِيقَ لَمْ يَتْبُتْ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيفَةَ وَمَالِكُ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى، غَيْرَ أَنَّ التَّحْقِيقَ لَمْ يَتْبُتْ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْدُ النَّبِ مِنْ كِبَارِ يَعِلُكُ الْاسْتِدُلَالُ بِهِ عَلَى الْإِعَادَةِ مُطْلَقًا، كَذَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ كِبَارِ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُو مَذْهَبُ ابْنِ سِيرِينَ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَبِهِ قَالَ مُعْظَمُ الْعُلَمَاءِ، وَخَيَّرُ لَهُ عَطَاءُ بَيْنَ الْإِعَادَةِ وَبَيْنَ تَرْكِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَأُمَّا مَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مُوجِبُ السُّجُودِ الْقَبْلِي فِي صَلَاتِهِ فَتَرَّكُهُ نَاسِيًا وَلَمْ يَتَذَكَّرْ حَتَّى سَلَّمَ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ، أَوْ لَمْ يَتَطَاوَلْ ذَلِكَ، وَإِنْ طَالَ مَا بَيْنَ السَّلَامِ وَتَذَكُّرِهِ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، بَطَلَ سُجُودُ السَّهْوِ كَمَا بَطَلَتِ الصَّلَاةُ لِذَلِك، وَلَاكِ السَّورَةِ، وَقَوْلِ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ وَذَلِكَ إِنْ كَانَ السَّهُو بِتَرُكِ ثَلَاثِ سُنَنٍ فَأَكْثَرَ، كَتَرُكِ السُّورَةِ، وَقَوْلِ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَالْجَهْرِ فِي مَحَلِّهِ أَوِ السِّرِ فِي مَوْضِعِهِ، وَأُمَّا إِذَا كَانَ السَّهُو فِي تَرْكِ مَا دُونَ حَمِدَهُ، وَالْجَهْرِ فِي مَحَلِّهِ أَوِ السِّرِ فِي مَوْضِعِهِ، وَأُمَّا إِذَا كَانَ السَّهُو فِي تَرْكِ مَا دُونَ ثَلَاثِ سُنَنِ، فَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ إِذَنْ، وَأُمَّا السُّجُودُ الْبَعْدِي فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُ مَتَى تَذَكَّرُهُ وَلَوْ كَانَ مَا بَيْنَ النِّسْيَانِ وَالتَّذَكُّرِ سَنَةً فَأَكْثَرَ.

قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

## حُكْمُ مَنْ نَقَصَ فَرِيضَةً أَوْ سُنَّةً أَوْ فَضِيلَةً فِي الصَّلَاةِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ نَقَصَ فَرِيضَةً فَلَا يُجْزِيهِ السُّجُودُ عَنْهَا، وَمَنْ نَقَصَ الْفَضَائِلَ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ، وَلَا يَكُونُ السُّجُودُ الْقَبْلِيُّ إِلَّا لِتَرْكِ سُنَّتَيْنِ فَقَصَ الْفَضَائِلَ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ، وَلَا يَكُونُ السُّجُودُ الْقَبْلِيُّ إِلَّا لِتَرْكِ سُنَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَأَمَّا السُّنَّةُ الْوَاحِدَةُ فَلَا سُجُودَ لَهَا إِلَّا السِّرَّ وَالْجَهْرَ، فَمَنْ أَسَرَّ فِي الْمَتِرِ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَمَنْ جَهَرَ فِي السِّرِ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ.

### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « وَمَنْ نَقَصَ فَرِيضَةً فَلَا يُجْزِيهِ السُّجُودُ عَنْهَا، وَمَنْ نَقَصَ الْفَضَائِلَ، فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ، وَلَا يَكُونُ السُّجُودُ الْقَبْلِيُ إِلَّا لِتَرْكِ سُتَتَيْنِ فَأَكْثَرَ » يَعْنِي أَنَّ الْمُصَلِّي إِذَا نَقَصَ فَرْضًا مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ نِسْيَانًا، فَلَا يُجْزِئُهُ فِي ذَلِكَ التَّجْبِيرُ بِسُجُودِ السَّهُو، وَالْوَاحِبُ عَلَيْهِ الْإِنْيَانُ بِهَذَا الْفَرْضِ الْمَنْسِيِّ، لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهُو، وَالْوَاحِبُ عَلَيْهِ الْإِنْيَانُ بِهَذَا الْفَرْضِ الْمَنْسِيِّ، لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهُو، وَسُجُودُ السَّهُو مَشْرُوعٌ لِتَرْكِ السُّنَنِ لَا الْفَرَافِضِ كَمَا هُو حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، وَلِهَ إِنَّ الْفَرْفَ لَا الْفَرْفِ كَمَا هُو حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، وَبِهَذَا أَحَذَ الذَّاهِبُونَ إِلَى الْقَوْلِ بِعَدَم فَرْضِيَّةِ التَّشَهُدِ الْأَوْسَطِ، فَالتَّيُّ عَلَيْ جَبَرُهُ بِسَجْدَتَي السَّهُو قَبْلَ السَّلَام، فَلَوْ كَانَ وَاحِبًا لَرَجَعَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَكْتَفِ فِي تَجْبِيرِهِ بِسَجْدَتَي السَّهُو، قُلْتُ السَّلَام، فَلَوْ كَانَ وَاحِبًا لَرَجَعَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَكْتَفِ فِي تَجْبِيرِهِ بِسَجْدَتَي السَّهُو، قُلْلُ السَّلَام، فَلَوْ كَانَ وَاحِبًا لَرَجَعَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَكْتَفِ فِي تَجْبِيرِهِ وَلِي السَّهُو، قُلْلُ السَّلَام، فَلَوْ كَانَ وَاحِبًا لَرَجَعَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَكْتُفِ فِي تَجْبِيرِهِ وَلِي السَّهُو، قُلْلُ اللَّهُ عِلَى عَدَم وَجُوبِ التَّشَهُدِ وَلَى اللَّوْمُوبُ إِلَّا الْأَوْسَطِ لَمَا لَوْمُوبُ التَّسَلَقُهُ لَيْنِ وَلِيلٌ قَطْعِيُّ إِلَّا الْأَوْسُطِ لَمَا تَرَكُهُ نَاسِيًا وَتَجْبِيرِهِ إِيَّاهُ بِسُجُودِ السَّهُو، وَقِيَاسُ وَيَاسُ النَّيْمِ وَقِيَاسُ السَّهُو، وَقِيَاسُ السَّهُو، وَقِيَاسُ السَّعُودِ السَّهُو، وَقِيَاسُ

الْأَخِيرِ عَلَى الْأَوْسَطِ، وَهَذَا لَا يَكْفِي فِي الْاسْتِدْلَالِ عَلَى عَدَمِ فَرْضِيَّتِهِمَا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَأَمَّا مَنْ تَرَكَ فَضِيلَةً مِنْ فَضَائِلِ الصَّلَاةِ كَالدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ أَوْ تَحْرِيكِ السَّبَّابَةِ فِي التَّشَهُّدِ أَوِ التَّأْمِينِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ فَضَائِلِ الصَّلَاةِ الَّتِي سَبَقَ السَّبَّةِ فِي التَّشَهُّدِ أَوِ التَّأْمِينِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ فَضَائِلِ الصَّلَاةِ الَّتِي سَبَقَ بَيَانُهَا، فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ سُجُودِ السَّهُو، لِأَنَّ سُجُودَ السَّهُو إِنَّمَا يُشْرَعُ لِبَرُّكِ سُنَّةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا سُجُودَ لِذَلِكَ إِلَّا إِذَا كَانَتِ السُّنَةُ الْمَتْرُوكَةُ سُتَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَأَمَّا تَرْكُ سُنَّةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا سُجُودَ لِذَلِكَ إِلَّا إِذَا كَانَتِ السُّنَةُ الْمَتْرُوكَةُ سِبَرًا أَوْ جَهْرًا، فَمَنْ أَسَرَّ بِالْقِرَاءَةِ فِي مَحَلِّ الْجَهْرِ كَالصَّبْحِ أَوْ أُولَيِي الْعِشَاءَيْنِ سَجَدَ سَجَدَ السَّلَامِ، وَإِنْ جَهَرَ بِهَا فِي مَحَلِّ الْإِسْرَارِ كَالظُّهْرَيْنِ أَوْ أَخِيرَةِ الْمَعْرِبِ أَوْ أَخِيرَتِي الْمَعْرِبِ أَوْ أَخِيرَةِ الْمَعْرِبِ أَوْ أَخِيرَتِي الْعَشَاءِ، سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَذَلِكَ أَنَّ تَرْكَ الْجَهْرِ كَالنَّقُصَانِ، وَبَعْدَهُ لِلزِيّادَةِ، وَبِاللهِ التَوْفِيقُ.

## حُكْمُ مَنْ تَكَلَّمَ أَوْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ زَادَ مِثْلَ الصَّلَاةِ سَاهِيًا

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ تَكَلَّمَ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَمَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَمَنْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَمَنْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ مِثْلَهَا بَطَلَتْ.

## الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّ الْمُصَلِّي إِذَا تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ فِي حَالَةِ النِّسْيَانِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ، لِأَنَّ خُكْمَهُ كَمَنْ زَادَ شَيْعًا فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا، وَأَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّعَمُّدِ بَطَلَتْ حُكْمَهُ كَمَنْ زَادَ شَيْعًا فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا، وَأَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّعَمُّدِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، لِأَنَّ الْكَلَامَ عَمْدًا مِنْ مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ الْبَيَانُ عَنْ مَسْأَلَةِ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّهُ عِنْ ذَلِكَ وَجَوَازِهِ لِإِصْلَاحِ الصَّلَاةِ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا مَنْ سَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ أَوِ الثُّلَاثِيَّةِ سَاهِيًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ بَعْدَ إِنْيَانِهِ بِمَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ زَادَ شَيْعًا فِي صَلَاتِهِ، وَهُوَ التَّسْلِيمُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، وَيُنْ بَقِي مِنَ الصَّلَاةِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ زَادَ شَيْعًا فِي صَلَاتِهِ، وَهُوَ التَّسْلِيمُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، وَيَسْهَدُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَدِيثُ ذِي الْيُدَيْنِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَيَشْهَدُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَدِيثُ ذِي الْيُدَيْنِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ انْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَصُدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَرَ فَسَجَدَ مِثلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَرَ فَسَجَدَ مِثلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَرَ فَسَجَدَ مِثلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ » 210 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

<sup>210-</sup> أخرجه البخاري: ( 714 ) ومسلم في كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة: (573)

وَأَمَّا إِذَا زَادَ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ نَاسِيًا، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ السُّجُودَ الْبَعْدِي يَكُونَ لِأَجَلِ الزِّيَادَةِ كَمَا هُوَ حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. التَّوْفِيقُ.

وَأُمَّا إِذَا زَادَ فِي صَلَاتِهِ رَكَعَاتٍ تُسَاوِي رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ الَّتِي يُصَلِّيهَا نَاسِيًا، كَأَنْ يَزِيدَ عَلَى عَلَى إِحْدَى الظُّهْرَيْنِ أَوِ الْعِشَاءِ أَرْبَعًا بِحَيْثُ يُصَلِّيهَا ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، أَوْ يَزِيدَ عَلَى الْمُغْرِبِ ثَلَاثًا بِحَيْثُ يُصَلِّيهَا مَا الْبَعْ مِنْ فَيُصَلِّيهَا أَرْبُعًا، فَإِنَّ صَلَاتَهُ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا بِحَيْثُ يُصَلِّيهَا سِتًّا، أَوْ عَلَى الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَيُصَلِّيهَا أَرْبُعًا، فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ بِذَلِكَ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتْبُتُ شَيْءً عَنِ النَّبِي عَلَى فِي مِثْلِ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتْبُتُ شَيْءً عَنِ النَّبِي عَلَى فِي مِثْلِ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ قَطْعِي، النَّبِي عَلَى فَيْ مِنْ ذَلِكَ لَا يَنْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ قَطْعِي، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِي عَلَى صَلَّى الظُّهْرَ حَمْسًا، ثُمَّ ذُكِرَ بِذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِي عَلَى صَلَّى الظُّهْرَ حَمْسًا، ثُمَّ ذُكِرَ بِذَلِكَ فَلَكَ عَلَى جِهَةِ النِّسْيَانِ يُسْجَدُ لَهُ فَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ مِنْ ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

## حُكْمُ مَنْ شَكَّ فِي كَمَالِ صَلَاتِهِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ شَكَّ فِي كَمَالِ صَلَاتِهِ أَتَى بِمَا شَكَ فِيهِ، وَالشَّكُ فِي النُّقْصَانِ كَتَحَقُّقِهِ، فَمَنْ شَكَّ فِي رَكْعَةٍ أَوْ سَجْدَةٍ أَتَى بِهَا وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ شَكَّ فِي السَّلَامِ، وَإِنْ شَكَّ فِي السَّلَامِ سَلَّمَ إِنْ كَانَ قَرِيبًا وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ، وَإِنْ طَالَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

## الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا شَكَّ فِي كَمَالِ صَلَاتِهِ هَلْ كَمُلَتْ صَلَاتُهُ أَوْ بَقِي هُنَاكَ شَيْءٌ مِنْ رَكَعَاتِهَا؟ فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ، وَهُو الْأَقَلُ، وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَتَرَدَّدَ الْمُصَلِّي فِي الظُّهْرِ وَكَعَاتِهَا؟ فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْمَقْفِي الطَّهْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا مِنْهَا أَوْ أَرْبَعًا، فَإِنَّهُ يُرَجِّحُ الثَّلَاثَ عَلَى الْأَرْبِعِ وَيَأْتِي بِالرَّكْعَةِ الَّتِي شَكَّ أَصَلَّى ثَلَاثًا مِنْهَا أَوْ أَرْبَعًا، فَإِنَّهُ يُرَجِّحُ الثَّلَاثَ عَلَى الْأَرْبِعِ وَيَأْتِي بِالرَّكْعَةِ الَّتِي شَكَّ فِيهَا، وَهِيَ الرَّابِعَةُ، وَذَلِكَ أَنَّ الشَّكَ فِي النَّقْصَانِ كَتَحَقُّقِهِ، أَيْ كَتَحَقُّقِ النَّقْصَانِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ وَإِثْبَاتِهِ، فَمَنْ شَكَ فِي الْإِنْيَانِ بِوُكُنٍ فَذَلِكَ كَتَحَقُّقِ عَدَمِ الْإِنْيَانِ بِهِ وَإِنْبَاتِ نُقْصَانِهِ، وَإِنْبَاتِهِ، فَمَنْ شَكَ فِي الْإِنْيَانِ بِوَرُنِ فَذَلِكَ كَتَحَقُّقِ عَدَمِ الْإِنْيَانِ بِهِ وَإِنْبَاتِ نُقْصَانِهِ، هَذَا هُو الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ هَذَا هُو الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَحْرُجَنَّ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَحْرُجَنَ مِنْهُ الْمَسْجِدِ حَتَى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رَبِحًا » 211 مُثَفَقٌ عَلَيْهِ.

لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِتْيَانِ بِهَذَا الرُّكْنِ الْمَنْسِيِّ، وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ: « إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَح الشَّكَ وَلْيَبْنِ

<sup>211-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء: ( 137 ) ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث: ( 362 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه. واللفظ لمسلم.

عَلَى مَا اسْتَيْقَنَهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِثْمَامًا لِأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلْشَّيْطَانِ » 212 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ الْآخَرُونَ: يَتَحَرَّى الصَّوَابَ وَيَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَيِّهِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيُّونَ وَقَالَ الْآخَرُونَ: يَتَحَرَّى الصَّوَابَ وَيَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَيِّهِ: « إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَهَذَا حَسَنُ أَيْضًا، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلِيهٍ: « إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَهَذَا حَسَنُ أَيْضًا، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلِيهٍ، وَهَذَا حَسَنُ أَيْضًا، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلِيهٍ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ » 213 مُتَّفَقُ صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ » 213 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ » 213 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، عَلَيْهِ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ » 213 مُتَّفَقُ

ثُمَّ إِنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ كَمَا فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ الْمُتَقَدِّمِ، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي مَنْ شَكَّ فِي الْإِتْيَانِ بِرَكْعَةٍ أَوْ سَجْدَةٍ.

212- أخرجه مسلم برقم: (571) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

213- أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة: ( 401 ) ومسلم: ( 572 )

## حُكْمُ الْمُوَسُوسِ فِي الصَّلَاةِ وَالْإِجْهَارِ بِالْقُنُوتِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَالْمُوسُوسُ يَثْرُكُ الْوَسْوَسَةَ مِنْ قَلْبِهِ، وَلَا يَأْتِي بِمَا شَكَّ فِيهِ، وَلَكِنْ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ، سَوَاءٌ شَكَّ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ. وَمَنْ جَهَرَ فِي الْقُنُوتِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ عَمْدُهُ

#### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « وَالْمُوسُوسُ » بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْوَاوِ اسْمٌ مِنْ وَسْوَسَ يُوسُوسُ وَسْوَسَةً وَوِسْوَاسًا، وَالْمُوسُوسُ مَنْ يَتَحَيَّلُ وَسِوْاسًا، وَالْوَسْوسَةُ هِيَ حَدِيثُ النَّفْسِ بِمَا لَا طَائِلَ تَحْتَهُ، وَالْمُوسُوسُ مَنْ يَتَحَيَّلُ فِوسْوَاسًا، وَالْوَسْوسَةُ هِيَ حَدِيثُ النَّفْسِ بِمَا لَا طَائِلَ تَحْتَهُ، وَالْمُوسُوسُ مَنْ يَتَحَيَّلُ فِي فَيْ نَفْسِهِ الْأَشْيَاءُ الْمُحْتَلِفَةُ الَّتِي لَا جَدْوَى بِهَا وَلَا طَائِلَ تَحْتَهَا بِحَيْثُ يَتَرَدَّدُ فِي فَيْ نَفْسِهِ الْأَشْيَاءُ الْمُحْتَلِفَةُ الَّتِي لَا جَدْوَى بِهَا وَلَا طَائِلَ تَحْتَهَا بِحَيْثُ يَتَرَدَّدُ فِي أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا.

وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنِ اسْتَنْكَحَتْهُ الْوَسْوَسَةُ بِحَيْثُ صَارَ كَثِيرَ الشَّكِّ وَالتَّرَدُّدِ، فَإِنَّهُ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى الشَّكِّ، بَلْ، يُلْغِيهِ وَيَلْهُو عَنْهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِثْيَانُ بِمَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ لَا يَلْزَمُهُ الْإِثْيَانُ بِمَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ لَا يَلْوَمُهُ الْإِثْيَانُ بِمَا شَكَّ فِي عَيْرَ أَنَّهُ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ بِغَضِّ النَّظرِ عَنْ كَوْنِهِ شَكَّ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا مَنْ جَهَرَ بِالْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ السُّجُودِ، لِأَنَّ الْقُنُوتَ إِنَّمَا يُسَرُّ بِهِ وَلَا يُجْهَرُ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ فَضِيلَةٌ مِنْ فَضَائِلِ الصَّلَاةِ عَلَى حَاصِلِ الْمَذْهَبِ، وَأَنَّهُ يَكُونُ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ بَعْدَ قِرَاءَةِ السُّورَةِ وَقَبْلَ الرَّكُوعِ، ثُمَّ ذَكَرْتُ لَكَ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ عَلَى الدَّوَامِ لَيْسَ مَحْفُوطًا السُّورَةِ وَقَبْلَ الرَّكُوعِ، ثُمَّ ذَكَرْتُ لَكَ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ عَلَى الدَّوَامِ لَيْسَ مَحْفُوطًا مِنْ أَفْعَالِ النَّبِيّ فِي صَلَاتِهِ إِلَّا عِنْدَ النَّازِلَةِ، وَكُلُّ مَا وَرَدَ فِي قُنُوتِهِ عَلَى النَّاقِةِ فَهُو فِي النَّازِلَةِ، وَكُلُّ مَا وَرَدَ فِي قُنُوتِهِ عَلَى النَّازِلَةِ، وَكُلُّ مَا وَرَدَ فِي قُنُوتِهِ عَلَيْ فَهُو فِي النَّازِلَةِ،

وَلَيْسَ ذَلِكَ حَاصًا بِصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَأَيْضًا يُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِهِ، وَأَمَّا مَا وَرَدَ مُصَرِّحًا بِإِثْبَاتِ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ عَلَى الدَّوَامِ فَهُوَ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُهُ لَكَ بِإِثْبَاتِ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ عَلَى الدَّوَامِ فَهُوَ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُهُ لَكَ بِإِثْبَاتِ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ عَلَى الدَّوَامِ فَهُوَ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُهُ لَكَ فِي مَا اللَّهُ هُوَ التَّحْقِيقُ الَّذِي لَيْسَ لِمُخَالِفِهِ دَلِيلٌ يُنْفَقُ فِي سُوقِ الْمُنَاظَرَةِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

### جِمَاعُ أَحْكَامِ السَّهْوِ فِي الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ زَادَ السُّورَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْه.

وَمَنْ سَمِعَ ذِكْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا أَوْ قَائِمًا أَوْ جَالِسًا.

وَمَنْ قَرَأَ سُورَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ إِلَى سُورَةٍ، أَوْ رَكَعَ قَبْلَ تَمَامِ السُّورَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي جَمِيع ذَلِكَ.

وَمَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ بِيَدِهِ أَوْ رَأْسِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَمَنْ كَرَّرَ الْفَاتِحَةَ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ كَانَ عَامِدًا فَالظَّاهِرُ الْبُطْلَانُ. وَمَنْ تَذَكَّرَ السِّورَةَ بَعْدَ انْحِنَائِهِ إِلَى الرُّكُوعِ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهَا، وَمَنْ تَذَكَّرَ السِّرَّ أَوِ الْجَهْرَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَعَادَ الْقِرَاءَةَ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي السُّورَةِ وَحْدَهَا أَعَادَهَا وَلَا الْجَهْرَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَعَادَ الْقَاتِحَةِ أَعَادَهَا وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ فَاتَ بِالرُّكُوعِ شَجَدَ لِتَرْكِ الْجَهْرِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَإِنْ فَاتَ بِالرُّكُوعِ سَجَدَ لِتَرْكِ الْجَهْرِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَلِتَرْكِ السِّرِ بَعْدَ السَّلَامِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْفَاتِحَةِ أَو السَّرِ بَعْدَ السَّلَامِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْفَاتِحَةِ أَو السَّورَةِ وَحْدَهَا.

## الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَرَأَ السُّورَةَ فِي أَخِيرَتَيِ الظُّهْرَيْنِ وَالْعِشَاءِ، وَفِي أَخِيرَةِ الْمَغْرِبِ زِيَادَةً عَلَى الْفَاتِحَةِ، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ سُجُودِ السَّهْوِ، لِأَنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَعَنْ أَبِي الْفَاتِحَةِ، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ سُجُودِ السَّهْوِ، لِأَنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَعَنْ أَبِي

سَعِيدِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ نِصْفُ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، أَوْ قَالَ نِصْفُ ذَلِكَ، وَفِي الْعُصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ فَي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ » 214 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَأَمَّا إِذَا سَمِعَ الْمُصَلِّي أَحَدًا فِي صَلَاتِهِ يَذْكُرُ اسْمَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَأَنْ يَقُولَ: قَالَ نَبِيُنَا مُحَمَّدُ عَلَيْهِ، أَوْ هَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، أَوْ عَائِشَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَوْ قَرَأَ قَوْلَهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ » الفتح: (29) فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا فَرْقَ بَعَالَى: ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ » الفتح: (29) فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ ذَلِكَ فِي حَالِ النِّسْيَانِ أَوِ التَّعَمُّدِ، أَوِ الْقِيَامِ أَوِ الْجُلُوسِ، لِأَنَّ اللهَ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَتَى ذُكِرَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَأَمَّا إِذَا قَرَأَ الْمُصَلِّي سُورَتَيْنِ فِي الرَّعْعَةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ بَدَأَ قِرَاءَةَ السُّورَةِ فَحَرَجَ مِنْهَا قَبْلَ إِتْمَامِهَا إِلَى غَيْرِهَا مِنَ السُّورِ، كَالَّذِي يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْكِ فَانْتَقَلَ إِلَى سُورَةِ الْقَلَمِ قَبْلَ إِتْمَامِ السُّورَةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إِتْمَامِهِ قِرَاءَةَ الْمُلْكِ، أَوْ هَوَى إِلَى الرُّكُوعِ قَبْلَ إِتْمَامِ السُّورَةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إِتْمَامِ السُّورَةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، لِأَنَّ الْمُقْصُودَ قِرَاءَةُ كُلِّ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ، وَتَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ كُلِّهِ، لِأَنَّ الْمُقْصُودَ قِرَاءَةُ كُلِّ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ، وَتَبَتَ عَنِ النَّبِيِ وَلَا اللَّيْوِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: هُوَا حِدَةٍ، فَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: هُوَا حِدَةٍ، فَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: هُوَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْدَ الْمِائَةِ، فَمَضَى فَقُلْتُ يُوكِعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، فَمَضَى فَقُلْتُ يُصَالِي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى فَافْتَتَعَ النِسَاءَ فَقَرَأَهَا اللهُ وَتَتَعَ النِسَاءَ فَقَرَأَهُا

<sup>214-</sup> أخرجه مسلم: ( 452 ) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ » 215 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَأُمَّا الْإِشَارَةُ بِالْيَدِ أَوْ بِالرَّأْسِ لِلْإِفْهَامِ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ سُجُودِ السَّهُو، وَمُوَ وَيُوَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ صُهَيْبٍ الرُّومِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ وَيُوَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ صُهَيْبٍ الرُّومِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُو يَعْفِي وَهُو يَكُوبُ إِللهُ عَنْهُ قَالَ: « مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُو يَعْفِي اللهِ عَلَيْ إِشَارَةً، وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِشَارَةً بِأُصْبِعِهِ » 216 يُصلِي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً، وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِشَارَةً بِأُصْبِعِهِ » 216 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. وَمَا رُويَ فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَأَمَّا مَنْ كَرَّرَ قِرَاءَةَ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ بِحَيْثُ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ نِسْيَانًا، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِلزِيَادَةِ، وَأَمَّا إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ الظَّاهِرُ مِنَ الْمَذْهَبِ الْبُطْلَانُ، فَإِنَّهُ وَلَيْكُ أَلُونُ الظَّاهِرُ مِنَ الْمَذْهَبِ الْبُطْلَانُ وَسَلَاتِهِ بِذَلِكَ فَالْقَوْلُ الظَّاهِرُ مِنَ الْمَذْهَبِ الْبُطْلَانُ قُلْلُتُ: وَالرَّاجِحُ عِنْدِي عَدَمُ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِذَلِكَ مَعَ كَرَاهَتِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ النَّبِيَ قُلْتُ وَاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا مَنْ نَسِيَ قِرَاءَةَ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ تَذَكَّرَ بَعْدَ انْحِنَائِهِ إِلَى الرُّكُوعِ، فَإِنَّهُ يَتَمَادَى عَلَى صَلَاتِهِ وَلَا يَرْجِعُ لِقِرَاءَةِ السُّورَةِ، لِأَنَّ قِرَاءَتَهَا سُنَّةُ، وَالرُّكُوعُ فَرْضٌ، وَلَا يُبْطَلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَلَا يَرْجِعُ لِقِرَاءَةِ السُّورَةِ، لِأَنَّ قِرَاءَتَهَا سُنَّةُ، وَالرُّكُوعُ فَرْضٌ، وَلَا يُبْطَلُ الْفُرْضُ لِلسُّنَةِ، ثُمَّ إِنَّهُ يَسْجُد قَبْلَ السَّلَامِ لِلنُّقْصَانِ، وَأَمَّا إِذَا تَذَكَّرَهَا قَبْلَ انْحِنَائِهِ إِلَى الرُّكُوعِ قَرَأَهَا ثُمَّ رَكَعَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>215-</sup> أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل: (772)

**<sup>216</sup>**- أخرجه النسائي: ( 1186 ) وهو صحيح.

وَأَمَّا مَنْ جَهَرَ فِي مَوْضِعِ الْإِسْرَارِ، أَوِ الْعَكْسِ ثُمَّ تَذَكَّرَ قَبْلَ انْحِنَائِهِ إِلَى الرُّكُوعِ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ الْقِرَاءَةَ عَلَى وَجْهِهَا الَّذِي يُنَاسِبُ الْمَحَلَّ، ثُمَّ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ إِذَا كَانَ تَرْكُ الْجَهْرِ أَوِ السِّرِ فِي الشُّورَةِ فَقْطْ فَلَا الْجَهْرِ أَوِ السِّرِ فِي الشُّورَةِ فَقْطْ فَلَا يَسْجُدُ، وَأَمَّا إِذَا فَاتَهُ مَحَلُّ التَّدَارُكِ بِحَيْثُ لَمْ يَتَذَكَّرْ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ انْحِنَائِهِ إِلَى الرُّكُوعِ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ، وَأَمَّا إِذَا فَاتَهُ مَحَلُّ التَّدَارُكِ بِحَيْثُ لَمْ يَتَذَكَّرْ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ انْحِنَائِهِ إِلَى الرُّكُوعِ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ فِي تَرْكِ الْجَهْرِ لِلنُّقْصَانِ، وَبَعْدَهُ فِي تَرْكِ السِّرِ لِلزِّيَادَةِ، سَوَاءٌ فَإِنَّ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ فِي تَرْكِ الْجَهْرِ لِلنُّقْصَانِ، وَبَعْدَهُ فِي تَرْكِ السِّرِ لِلزِّيَادَةِ، سَوَاءٌ كَانَ بِدَايَتُهُ كَانُ تَرْكُ الْجَهْرِ أَو السِّرِ بَدَأَ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ إِلَى آخِرِ قِرَاءَةِ السُّورَةِ، أَوْ كَانَ بِدَايَتُهُ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

### حُكْمُ الضَّحِكِ، وَالْبُكَاءِ، وَالْإِنْصَاتِ لِلْمُتَحَدِّثِ فِي الصَّلَاةِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ، سَوَاءٌ كَانَ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا، وَلَا يَضْحَكُ فِي صَلَاتِهِ إِلَّا غَافِلٌ مُتَلَاعِبٌ، وَالْمُؤْمِنُ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ أَعْرَضَ بِقَلْبِهِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَرَكَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، حَتَّى يُحْضِرَ أَعْرَضَ بِقَلْبِهِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَرَكَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، حَتَّى يُحْضِرَ بِقَلْبِهِ جَلَالَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَعَظَمَتَهُ، وَيَرْتَعِدُ قَلْبُهُ وَتَرْهَبُ نَفْسُهُ مِنْ هَيْبَةِ اللهِ جَلَّ بِقَلْبِهِ جَلَالًا اللهِ سُبْحَانَهُ وَعَظَمَتَهُ، وَيَرْتَعِدُ قَلْبُهُ وَتَرْهَبُ نَفْسُهُ مِنْ هَيْبَةِ اللهِ جَلَّ جَلَالُهُ، فَهَذِهِ صَلَاةُ الْمُتَّقِينَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي التَّبَسُّمِ، وَبُكَاءُ الْخَاشِعِ فِي الصَّلَاةِ مُغْتَفَرٌ، وَمَنْ أَنْصَتَ لِمُتَحَدِّثٍ قَلِيلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

### الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّ الضَّحِكَ فِي الصَّلَاةِ مُبْطِلٌ لَهَا مُطْلَقًا، سَوَاءٌ صَدَرَ عَلَى وَجْهِ النِّسْيَانِ أَوْ عَلَى وَجْهِ النَّعَمُّدِ، فَمَتَى ضَحِكَ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ بَطَلَتِ الصَّلَاةُ، لِأَنَّ الْقَهْقَهَةَ مُبْطِلَةٌ لِلصَّلَاةِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَيْلَةٍ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَشْرُ، وَلَكِنْ يَقْطَعُهَا لِلصَّلَاةِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَيْلَةٍ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَشْرُ، وَلَكِنْ يَقْطَعُهَا الْعَلَمَاءُ وَلَكِنْ يَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ» 217 أَوْرَدَهُ الْهَيْتَمِيُّ فِي الرَّوَائِدِ، وَقَالَ: رِجَالُهُ ثِقَاتُ، وَ(الْكَشْرُ) التَّبَسُّمُ. وَمُعْظَمُ الْآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ مَعْلُولَةُ، لَكِنْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى بُطْلَانِ صَلَاةٍ صَاحِبِهِ كَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْإِجْمَاعِ أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْمُنْذِرِ.

ثُمَّ بَيَّنَ لَكَ الْمُؤَلِّفُ أَنَّ الضَّحِكَ فِي الصَّلَاةِ عَلَامَةُ الْغَفْلَةِ وَالتَّلَاعُبِ مِنْ صَاحِبِهِ، لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ الْحُقِيقِي إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ تَفَرَّغَ قَلْبَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَشْغَلُهُ وَيُلْهِيهِ عَنِ الْحُصُولِ الْمُؤْمِنَ الْحَقِيقِي إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ تَفَرَّغَ قَلْبَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَشْغَلُهُ وَيُلْهِيهِ عَنِ الْحُصُولِ

<sup>217-</sup> أورده الهيثمي في مجمع الزوائد برقم: (85/2) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

عَلَى لَذَّةِ مُنَاجَاةِ الرَّحْمَنِ، وَالْفَوْزِ بِالْمِنْحَةِ الرَّبَّانِيَةِ، فَتَجِدُهُ مُسْتَحْضِرًا بِقَلْبِهِ كُلِّهِ جَلَالَ خَالِقِهِ الَّذِي يُنَاجِيهِ وَعَظْمَتَهُ، حَتَّى يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى ارْتِعَادِ قَلْبِهِ، فَتَرْتَعِشَ جَوَارِحُهُ وَفَرَائِصُهُ اسْتِكَانَةً وَتَذَلُّلًا مِنْ هَيْبَةِ الْبَارِي وَعَظَمَتِهِ جَلَّ وَعَلَا، فَهَذِهِ هِي صِفَةُ صَلَاةِ وَفَرَائِصُهُ اسْتِكَانَةً وَتَذَلُّلًا مِنْ هَيْبَةِ الْبَارِي وَعَظَمَتِهِ جَلَّ وَعَلَا، فَهَذِهِ هِي صِفَةُ صَلَاةِ الْمُؤْمِنِينَ الْحَاشِعِينَ الَّذِينَ مَدَحَهُمُ اللهُ تَعَالَى وَنَوَّهَ بِفَضْلِهِمْ وَمَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَهُ كَمَا قَالَ: « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى مَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ » المؤمنون: (1-2)

وَالضَّحِكُ فِي الصَّلَاةِ مُنَافٍ لِهَذَا كُلِّهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ بَيَانُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يَنْتِجُ مِنْهُ مِنْ إِشْرَاقِ الْقُلُوبِ بِالْأَنْوَارِ وَالْمَعَارِفِ السُّبْحَانِيَّةِ الَّتِي تَنْهَلُ مِنَ السُّحُبِ يَنْتِجُ مِنْهُ مِنْ إِشْرَاقِ الْقُلُوبِ بِالْأَنْوَارِ وَالْمَعَارِفِ السُّبْحَانِيَّةِ الَّتِي تَنْهَلُ مِنَ السُّحُبِ الْشَعْرَاقِ السُّرُورِ، جَعَلَنَا الْإِلَهِيَّةِ عَلَى قُلُوبِ الْخَاشِعِينَ فِي صَلَاتِهِمْ مَعَ انْشِرَاحِ الْقَلْبِ بِالْبَهْجَةِ وَالسُّرُورِ، جَعَلَنَا اللهُ مِنَ الْخَاشِعِينَ فِي صَلَاتِهِمْ.

وَأَمَّا التَّبَسُّمُ فَلَا شَيْءَ فِيهِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ، لَكِنْ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ مُنَافَاةِ النَّوْفِيقُ. الْخُشُوع، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَكَذَلِكَ لَا شَيْءَ فِي الْبُكَاءِ لِلْحَاشِعِ فِي صَلَاتِهِ، كَمَنْ قَرَأَ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ مَا وَعَدَ اللهُ تَعَالَى لِأَعْدَائِهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ وَالْعَذَابِ، فَبَكَى حَشْيَةً مِنَ اللهِ تَعَالَى وَأَيَّامِهِ، أَوْ قَرَأَ اللهُ تَعَالَى لِأَعْدَائِهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ وَالْعَذَابِ، فَبَكَى حَشْيَةً مِنَ اللهِ تَعَالَى وَأَيَّامِهِ، أَوْ قَرَأَ اللهُ تَعَالَى لِأَعْدَائِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا فَبَكَى فَرَحًا اللهَ لَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ مِنَ الْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا فَبَكَى فَرَحًا وَسُرُورًا، فَهَذَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، بَلْ، فِعْلُهُ هَذَا مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ وَسُرُورًا، فَهَذَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، بَلْ، فِعْلُهُ هَذَا مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزُ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ » 218 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

وَكَذَلِكَ لَا شَيْءَ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى الْمُتَحَدِّثِ قَلِيلًا مَعَ كَرَاهَةِ ذَلِكَ، لِمَا فِيهِ مِنْ مُنَافَاةِ الْخُشُوعِ، وَالْأَسَفُ تَجِدُ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ الْيَوْمَ يُصَلُّونَ وَبِجَانِبِهِمُ الْإِذَاعَةُ أَوِ مُنَافَاةِ الْخُشُوعِ، وَالْأَسَفُ تَجِدُ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ الْيَوْمَ يُصَلُّونَ وَبِجَانِبِهِمُ الْإِذَاعَةُ أَوِ التَّلْفَازُ يَسْتَمِعُونَ إِلَى الْبَرَامِجِ الْمَعْقُودَةِ بِهَا، وَرُبَّمَا يَتَفَرَّغُونَ قُلُوبَهُمْ مِنَ الْخُشُوعِ وَتَقْبُلُ التَّلْفَازُ يَسْتَمِعُونَ إِلَى الْبَرَامِجِ الْمَعْقُودَةِ بِهَا، وَرُبَّمَا يَتَفَرَّغُونَ قُلُوبَهُمْ مِنَ الْخُشُوعِ وَتَقْبُلُ عَلَى الْاسْتِمَاعِ إِلَى هَذِهِ الْبَرَامِجِ، عِيَاذًا بِاللهِ مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا خُشُوعَ فِيهَا.

<sup>218-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب البكاء في الصلاة: ( 904 ) والنسائي في المجتبى في كتاب السهو، باب البكاء في الصلاة: ( 1214 )

### حُكْمُ مَنْ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ جُلُوسِ التَّشَهُّدِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ قَامَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْجُلُوسِ، فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ الْجُلُوسِ وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ رَجَعَ إِلَى الْجُلُوسِ وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ، وَإِنْ يُفَارِقَ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ رَجَعَ إِلَى الْجُلُوسِ وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ، وَإِنْ فَارَقَةِ وَبَعْدَ فَارَقَهَا تَمَادَى وَلَمْ يَرْجِعْ وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ وَبَعْدَ الْقِيَامِ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ.

#### الشَّرْخُ

يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ أَوِ الْمَغْرِبِ قَبْلَ جُلُوسِ التَّشَهُّدِ نَاسِيًا، فَإِنَّهُ إِنْ تَذَكَّرَ ذَلِكَ قَبْلَ اعْتِدَالِهِ قَائِمًا بِمُفَارَقَةِ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ الْأَرْضَ رَجَعَ إِلَى الْجُلُوسِ إِنْ تَذَكَّرَ ذَلِكَ قَبْلَ اعْتِدَالِهِ قَائِمًا بِمُفَارَقَةِ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ الْأَرْضَ رَجَعَ إِلَى الْجُلُوسِ وَيَتَشَهَّدُ، وَهَذَا هُوَ حَاصِلُ الْمَنْهُبِ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، فَيَرَ أَنَّهُمْ لَا يَشْتَرِطُونَ مُفَارَقَةَ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ الْأَرْضَ.

وَأَمَّا إِذَا فَارَقَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ الْأَرْضَ بِحَيْثُ اعْتَدَلَ قَائِمًا فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ، بَلْ يَتَمَادَى عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ يَسْجُدُ قَبْلَ سَلَامِهِ، خِلَافًا لِلنَّحْعِي، فَإِنَّهُ قَالَ بِرُجُوعِهِ، وَبِهِ قَالَ حَمَّادُ عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ يَسْجُدُ قَبْلَ سَلَامِهِ، خِلَافًا لِلنَّحْعِي، فَإِنَّهُ قَالَ بِرُجُوعِهِ، وَبِهِ قَالَ حَمَّادُ بَنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، غَيْرَ أَنَّهُ اشْتَرَطَ التَّذَكُّرَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ.

وَإِنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ، فَلَا يَرْجِعُ وُجُوبًا لِفَوَاتِ مَحَلِّ التَّدَارُكِ، وَهُو قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، ثُمَّ إِنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ لِلنَّقْصِ، وَيَشْهَدُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، ثُمَّ إِنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ لِلنَّقْصِ، وَيَشْهَدُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بَنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بَنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِن

الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ »<sup>219</sup> مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إِذَا رَجَعَ بَعْدَ اعْتِدَالِهِ قَائِمًا؟ وَالتَّحْقِيقُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، سَوَاءٌ عَلَيْهِ. وَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إِذَا رَجَعَ بَعْدَ اعْتِدَالِهِ قَائِمًا؟ وَالتَّحْقِيقُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، سَوَاءٌ كَلَيْهِ. وَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَعْلَمُ. كَانَ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ النِّسْيَانِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

219- أخرجه البخاري في كتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة: ( 1225) ومسلم في كتاب المساجد، باب في السهو والسجود له: ( 570 )

## حُكْمُ النَّفْخِ وَالْعَطْسِ وَالتَّثَاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ نَفَخَ فِي صَلَاتِهِ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ كَانَ عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

وَمَنْ عَطَسَ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَشْتَغِلُ بِالْحَمْدِ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى مَنْ شَمَّتَهُ، وَلَا يُشَمِّتُ عَاطِسًا، فَإِنْ حَمِدَ اللَّهَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَمَنْ تَثَاءَبَ فِي الصَّلَاةِ سَدَّ فَاهُ، وَلَا يَنْفُثُ إِلَّا فِي ثَوْبِهِ مِنْ غَيْرِ إِخْرَاجِ حُرُوفٍ.

#### الشَّرْحُ

النَّفْخُ هُوَ إِخْرَاجُ الرِّيحِ مِنَ الْفَم بِصَوْتٍ يُسْمَعُ، وَهُوَ مُوجِبٌ لِلسَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى السَّاهِي، وَمُبْطِلٌ لِصَلَاةِ الْعَامِدِ، فَمَنْ نَفَخَ فِي صَلَاتِهِ نَاسِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ لِاحْتِمَالِ الرِّيَادَةِ، وَمَنْ تَعَمَّدَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِزِيَادَةِ شَيْءٍ أَجْنَبِي خَارِجِي فِي الصَّلَاةِ، لِاحْتِمَالِ الرِّيَادَةِ، وَمَنْ تَعَمَّدَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِزِيَادَةِ شَيْءٍ أَجْنَبِي خَارِجِي فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ لِاحْتَمَالِ الرِّيَادَةِ بِهِ عَلَى الْمَشْهُور مِنَ الْمَذْهَب، وَهُو لِأَنَّ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَقْطَعُهَا، لَأَنَّ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَقْطَعُهَا، مَذْهَبُ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ مَالِكُ فِي رِوَايَةٍ، وَاخْتَارَهُ أَشْهَبُ وَابْنُ وَهْبٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عَبْدِ وَلِهِ قَالَ مَالِكُ فِي رِوَايَةٍ، وَاخْتَارَهُ أَشْهَبُ وَابْنُ وَهْبٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عَبْدِ وَلِي قَالَمَ مَالِكُ فِي رِوَايَةٍ، وَاخْتَارَهُ أَشْهَبُ وَابْنُ وَهْبٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عَبْدِ وَلِهِ قَالَ مَالِكُ فِي رِوَايَةٍ، وَاخْتَارَهُ أَشْهَبُ وَابْنُ وَهْبٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللّهِ عَنْهُمَا، قَالَ: « انْكَسَفَتِ الشَّهُمُ مَعُ مُعَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: « انْكَسَفَتِ الشَّهُ مَنْ وَفَعَ، فَلَمْ يَكُدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ، فَلَمْ يَكُدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ، فَلَمْ يَكُدْ يَرْفَعُ ثُمَّ وَعَهُ مَلَهُ يَكُدُ عَنْهُمَا، فَلَمْ يَكُدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ، فَلَمْ يَكُدْ يَرْفَعُ ثُمَّ وَفَعَ، فَلَمْ يَكُدْ يَرْفَعُ ثُمَّ وَقُعَ، فَلَمْ يَكُو

يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ نَفَخَ فِي آسَجُدُ ثُمَّ سَجُودِهِ فَقَالَ أُفْ أُفْ 220 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَغَيْرِهَا فِي ذَلِكَ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَكُلُّ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ كَلَامٌ، لَا يَصِحُّ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَأُمَّا مَنْ عَطَسَ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالتَّحْمِيدِ، وَإِنْ حَمِدَ اللهَ فَلا يَرَدُّ عَلَيْهِ، وَلا يَنْبَغِي يَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ سُجُودِ السَّهْوِ، وَكَذَلِكَ إِنْ شَمَّتَهُ أَحَدٌ فَلا يَرُدُّ عَلَيْهِ، وَلا يَنْبَغِي لِلمُصَلِّي أَنْ يُشَمِّتَ الْعَاطِسَ، لِأَنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا، وَيَشْهَدُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَدِيثُ مُعَاوِيَةً بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « بَيْنَا أَنَا أُصَلِي مَعَ رَسُولِ حَدِيثُ مُعَاوِيَةً بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « بَيْنَا أَنَا أُصَلِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِذْ عَطِسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ الله اللهُ عَنْهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ وَلَا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَقُلْتُ وَلا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَقُلْتُ وَلَا يَصْرَبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْوَالَهُمْ مَنْظُرُونَ إِلَيَّ مُعَلِّمًا وَاللهُ عَلَيْهِ فَوَاللهِ عَلَى اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>-220</sup> أخرجه أبو داود في الصلاة، باب صلاة الكسوف، باب من قال يركع ركعتين: (1194) -221 أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته: (537)

وَأَمَّا التَّنَاؤُبُ: فَهُو فَتْحُ الْفَمِ وَاسِعًا بِحَرْكَةٍ لَا إِرَادِيَّةً تَعْبِيرًا عَنْ الْكَسَلِ أُو قِلَّةِ النَّوْمِ، فَمَنْ جَاءَهُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُحَاوِلْ عَلَى رَدِّهِ بِوَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى أَوْ ظَاهِرِ الْيُسْرَى عَلَى فَاهُ سَدًّا مِنْهُ، وَإِنِ اصْطَرَّ إِلَى التَّنَقُّثِ فَلَا يَتَنَقَّثُ إِلَّا فِي طَرْفِ ثَوْبِهِ أَوْ فِي مِنْدِيلِهِ، عَلَى فَاهُ سَدًّا مِنْهُ، وَإِنِ اصْطَرَّ إِلَى التَّنَقُّثِ فَلَا يَتَنَقَّثُ إِلَّا فِي طَرْفِ ثَوْبِهِ أَوْ فِي مِنْدِيلِهِ، لِأَنْ لَا يُؤْذِي عَيْرُهُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَالْعُطَاسُ مَحْبُوبٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى خِلَافًا لِلتَّقَاؤُب، فَإِنَّ لَا يُعْطَس وَيكُرهُ التَّقَاؤُب، فَإِذَا فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاس وَيكُرهُ التَّقَاؤُب، فَإِذَا قَالَ النَّيِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ، وَأَمَّا التَّعَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَلْيَرُدُّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ » 222 أَخْرَجَهُ النَّعَطُونِ، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ » 222 أَخْرَجَهُ النَّيْطُانِ.

222- أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب: (6223) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

حُكْمُ مَنْ شَكَّ فِي حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ فِي الصَّلَاةِ، وَالْالْتِفَاتِ، وَالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ بِالْحَرِيرِ أَوِ النَّهَبِ، وَالسَّرِقَةِ أَوِ النَّظَرِ إِلَى مُحَرَّمٍ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ بِالْحَرِيرِ أَوِ النَّهَ الصَّلَاةِ فَا الصَّلَاةِ فَا اللهُ عَالَى: وَمَنْ شَكَّ فِي حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ فَتَفَكَّرَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ شَكَّ فِي حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ فَتَفَكَّرَ فِي صَلَاتِهِ قَلِيلًا، ثُمَّ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَمَنِ الْتَفَتَ فِي الصَّلَاةِ سَاهِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَعَمَّدَ فَهُوَ مَكْرُوهُ، وَإِنِ الْتَفَتَ فِي الصَّلَاةِ. اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ قَطَعَ الصَّلَاةَ.

وَمَنْ صَلَّى بِحَرِيرٍ، أَوْ ذَهَبٍ، أَوْ سَرَقَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ نَظَرَ مُحَرَّمًا، فَهُوَ عَاصٍ وَصَلَاتُهُ صَجِيحَةٌ.

### الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّ مَنْ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَدَّدَ فِي كَوْنِهِ مُحْدِثًا، أَوْ تَرَدَّدَ فِي إِصَابَةِ النَّجَاسَةِ جَسَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ أَوْ مَكَانَ صَلَاتِهِ، ثُمَّ تَفَكَّرَ قَلِيلًا فِي ذَلِكَ، فَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَلَى الطَّهَارَةِ وَلَمْ يُحْدِثْ بَعْدَهَا أَوْ لَمْ تُصِبْهُ النَّجَاسَةُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ تَرَتُّبِ سُجُودِ يُحْدِثْ بَعْدَهَا أَوْ لَمْ تُصِبْهُ النَّجَاسَةُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ تَرَتُّبِ سُجُودِ السَّهْوِ وَبُطْلَانِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ الْيَقِينَ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ، وَهَذَا هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَقَالَ السَّهْوِ وَبُطْلَانِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ الْيَقِينَ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ، وَهَذَا هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَقَالَ أَشْهَبُ وَسُحْنُونُ بِالْبُطْلَانِ، وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَيَرُدُّهُ قَوْلُهُ عَلَيْكِ النَّذِي هُوَ أَصْلُ الْأُصُولِ وَقَاعِدَةٌ قَوِيَّةٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْقَاطِعُ لِلنِّرَاعِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: « إِذَا وَجَلَ الْأُصُولِ وَقَاعِدَةٌ قَوِيَّةٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْقَاطِعُ لِلنِّرَاعِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: « إِذَا وَجَلَا وَجَلَا

أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَقَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا »<sup>223</sup> مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى الشَّكِّ مُطْلَقًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا مَنِ الْتَفَتَ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا نَاسِيًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكُرِهَ تَعَمُّدُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ مُنَافَاةِ الْحُشُوعِ، وَإِنِ الْتَفَاتَ بِجُمْلَةِ جَسَدِهِ بِحَيْثُ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ، لَمَا فِيهِ مِنْ مُنَافَاةِ الْحُشُوعِ، وَإِنِ الْتَفَاتَ بِجُمْلَةِ جَسَدِهِ بِحَيْثُ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ مِنْ آكِدِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا تَصِحُّ إِلَّا بِهَا، بَطَلَتُ صَلَاتُهُ لِكَوْنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ مِنْ آكِدِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا تَصِحُ إِلَّا بِهَا، لَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجُهِ الْعُمْدِ، وَأَمَّا عَلَى وَجُهِ النِّسْيَانِ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ، وَهَذَا هُو التَّحْقِيقُ، وَعَلَى أَيِّ حَالٍ يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يَجْتَنِبَ الْالْتِفَاتَ فِي صَلَاتِهِ فِقَوْلِهِ عَلَى اللَّيْفَاتِ فِي الصَّلَاةِ: « هُوَ اخْتِلاسُ يَخْتَلِسُهُ لِعَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِقَوْلِهِ عَلَى أَيْ حَالٍ يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يَجْتَنِبَ الْالْتِفَاتَ فِي صَلَاتِهِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ لَمَّا مَنِ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ: « هُوَ اخْتِلاسُ يَخْتَلِسُهُ الشَيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ » \$ 224 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَأُمَّا مَنْ صَلَّى بِلِبَاسِ الْحَرِيرِ أَوْ بِحَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ سَرَقَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ نَظَرَ إِلَى مَا لَا يَجُوزُ لَهُ النَّظُرُ إِلَيْهِ شَرْعًا، كَالنَّظَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ، صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَلَا يُبْطِلُهَا شَيْءٌ مِنْ يَجُوزُ لَهُ النَّظُرُ إِلَيْهِ شَرْعًا، كَالنَّظَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ، صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَلَا يُبْطِلُهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَعَ كَوْنِهِ عَصَى الله بِفِعْلِ أَحَدِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَهُوَ الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَب، وَبِهِ ذَلِكَ مَعَ كَوْنِهِ عَصَى الله بِفِعْلِ أَحَدِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَهُوَ الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَب، وَبِهِ

<sup>55-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء: ( 137 ) ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث: ( 362 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>136-</sup> أخرجه البخاري برقم: (3291) عن عائشة رضى الله عنها.

قَالَ أَصْبَغُ وَابْنُ وَهْبٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِسُحْنُونِ فَإِنَّهُ قَالَ بِعَدَمِ صِحَّتِهَا، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةً مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ.

لَا شَّكَ أَنَّ كُلًّا مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ مَنْهِيُّ عَنْ فِعْلِهِ كِتَابًا وَسُنَّةً وَإِجْمَاعًا، لَكِنَّ النَّهْيَ كَارِجٌ عَنْ ذَاتِ الْعِبَادَةِ لَا يَقْدَحُ خَارِجٌ عَنْ ذَاتِ الْعِبَادَةِ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّتِهَا عَلَى الصَّحِيح، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَالْخِطَابُ فِي الصَّلَاةِ فِي لِبَاسِ الْحَرِيرِ أَوْ بِحَاتَمِ الذَّهَبِ مُوَجَّهُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، لِأَنَّ تَحْرِيمَ ذَلِكَ حَاصُّ بِالرِّجَالِ كَمَا يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ لِأَنَّ تَحْرِيمَ ذَلِكَ حَاصُّ بِالرِّجَالِ كَمَا يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى ذَكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى ذَكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى ذَكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ فِي اللهُ عَلَى فَحُرِمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذَكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: « حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذَكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَ لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَاللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

<sup>225-</sup> أخرجه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب: ( 1720 )

### حُكْمُ مَنْ غَلِطَ فِي الْقِرَاءَةِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ غَلِطَ فِي الْقِرَاءَةِ بِكَلِمَةٍ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ اللَّفْظُ أَوْ يَغْدَ السَّلَامِ. يَفْسُدَ الْمَعْنَى فَيَسْجُدَ بَعْدَ السَّلَامِ.

#### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « غَلِطَ » بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَكَسْرِ اللَّامِ فِعْلُ مَاضٍ مِنَ الْغَلَطِ بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَاللَّامِ، وَهُوَ خَطَأُ وَجْهِ الصَّوَابِ فِي الشَّيْءِ إِعْيَاءً وَعَجْزًا إِنْسَانِيًّا، فَمَنْ غَلِطَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَهُوَ خَطَأُ وَجْهِ الصَّوَابِ فِي الشَّيْءِ إِعْيَاءً وَعَجْزًا إِنْسَانِيًّا، فَمَنْ غَلِطَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَهُو صَلَاتِهِ بِأَنْ يَأْنِي بِلَفْظٍ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِزِيَادَةِ لَفْظَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فِي صَلَاتِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْبَعْدِيَّ لِلزِّيَادَةِ عَلَى حَاصِلِ الْمَذْهَبِ.

وَأُمَّا إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ الَّتِي أَدْ خَلَهَا فِي قِرَاءَتِهِ مِنَ الْقُرْآنِ كَأَنْ يُدْخِلَ الْكَلِمَةَ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الْفَاتِحَةِ مَعَ كَوْنِهَا مِنَ الْقُرْآنِ، أَوْ يُدْخِلَ آيَةَ سُورَةٍ أُخْرَى لَيْسَتْ مِنْ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الْفَاتِحَةِ مَعَ كَوْنِهَا مِنَ الْقُرْآنِ، أَوْ يُدْخِلَ آيَةَ سُورَةٍ أُخْرَى فِي السُّورَةِ التَّيْ يَقْرَأُهَا، فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ سُجُودِ السَّهُو مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا إِذَا تَأَدَّى الْعَلَطُ إِلَى تَغْيِيرِ اللَّفْظِ فَيُعْطِي بِذَلِكَ مَعْنَى غَيْرَ الْمُرَادِ بِهِ، أَوْ يَتَسَبَّبُ إِلَى فَسَادِ مَعْنَى الْجُمْلَةِ الْمَتْلُومِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

## حُكْمُ النَّعْسِ وَالْأَنِينِ وَالتَّنَحْنُح وَإِجَابَةِ الْمُنَادِي فِي الصَّلَاةِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ نَعَسَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ، وَإِنْ ثَقُلَ نَوْمُهُ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ. وَأَنِينُ الْمَرِيضِ مُغْتَفَرٌ، وَالتَّنَحْنُحُ لِلضَّرُورَةِ مُغْتَفَرٌ، وَالتَّنَحْنُحُ لِلضَّرُورَةِ مُغْتَفَرٌ، وَالتَّنَحْنُحُ لِلضَّرُورَةِ مُغْتَفَرٌ، وَالتَّنَحْنُحُ لِلضَّرُورَةِ مُغْتَفَرٌ، وَالتَّنَحْنُحُ لِلصَّرُورَةِ مُغْتَفَرٌ، وَالتَّنَحْنُحُ لِلْإِفْهَامِ مُنْكَرُ وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ. وَمَنْ نَادَاهُ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ: سُبْحَانَ اللهِ، كُرِهَ وَلِلْإِفْهَامِ مُنْكَرُ وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ. وَمَنْ نَادَاهُ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ: سُبْحَانَ اللهِ، كُرِهَ وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ. وَمَنْ نَادَاهُ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ: سُبْحَانَ اللهِ، كُرِهَ وَصَحَتْ صَلَاتُهُ.

#### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: «وَمَنْ نَعَسَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ، وَإِنْ ثَقُلَ نَوْمُهُ أَعَادَ الصَّلَاةِ وَالْوُضُوءَ» لَفْظُ: (نَعَسَ) فِعْلُ مَاضٍ مِنَ النَّعْسِ، وَهُوَ أَوَّلُ النَّوْمِ، فَمَنْ نَعَسَ فِي صَلَاتُهِ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ السَّهْوِ، وَإِنْ ثَقُلَ بِحَيْثُ لَا يَشْعُرُ بِالْحَرْكَاتِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَوُضُووُهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ السَّهْوِ، وَإِنْ ثَقُلَ بِحَيْثُ لَا يَشْعُرُ بِالْحَرْكَاتِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَوُضُووُهُ مَعًا، وَوَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُمَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ الْكَلَامُ عَنِ النَّوْمِ وَأَقْسَامِهِ فِي الْوُضُوءِ، وَإِنْ ثَقُلَ بِحَيْثُ لِمَ الْكَلَامُ عَنِ النَّوْمِ وَأَقْسَامِهِ فِي الْوُضُوءِ، وَلِنَ الْوُضُوءِ، وَقِي الْوَضُوءِ، وَقِي الْوَصُوءِ، وَلِي الْوَقْتُ وَاسِعًا، وَيُعْمَلُ وَهُو بَاعَنْ اللهُ عَنْهُ النَّوْمُ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ وَاسِعًا، وَإِلَّا أَذْهَبَهُ بِغَسْلِ وَجْهِهِ بِالْمَاءِ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيِ وَإِلَّا أَذْهَبَهُ بِغَسْلِ وَجْهِهِ بِالْمَاءِ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيِ وَالَّوْ فَلَا اللهُ عَنْهُ اللَّهُ مُن وَالْكَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّكِرةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا فَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةُ فَلَيْرُقُدْ حَتَى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا فَعَسَ لَعَلَمُ يَذُهِ فَا عَنْ يَعْفِرُ فَيْسُبَ نَفْسَهُ » 226 مُتَقَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>-226</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم: ( 212 ) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك: ( 786 )

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَنِينُ الْمَرِيضِ مُغْتَفَرٌ، وَالتَّنَحْنُحُ لِلضَّرُورَةِ مُغْتَفَرٌ... ﴾ لَفْظُ (أَنِينِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ النُّونِ مَصْدَرٌ مِنْ أَنَّ يَئِنُّ، وَهُوَ صُدُورُ الصَّوْتِ أَلَمًا وَتَوَجُّعًا وَتَأَوُّهًا، وَالنَّونِ مَصْدَرٌ مِنْ أَنَّ يَئِنُّ، وَهُو صُدُورُ الصَّوْتِ أَلَمًا وَتَوَجُّعًا وَتَأَوُّهًا، وَ(التَّنَحْنُحُ) بِفَتْحِ التَّاءِ وَالنُّونِ الْأُولَى وَسُكُونِ الْحَاءِ مَصْدَرٌ مِنْ تَنَحْنَحَ يَتَنَحْنَحُ، وَهُو تَوْدِيدُ الصَّوْتِ فِي الْجَوْفِ تَهَيَّئًا لِلْكَلَامِ أَوْ لِلْإِفْهَامِ.

وَالْمَعْنَى أَنَّهُ رُخِّصَ لِلْمَرِيضِ فِي الْأَنِينِ الصَّادِرِ مِنْهُ مِنْ أَلَمِ الْمَرَضِ كَمَا رُخِّصَ لِلْمُصلِّي وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا تَبْطُلُ مُطْلَقًا فِي التَّنَحْنُحِ لِلضَّرُورَةِ، لَكِنْ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِإِفْهَامِ الْمُسْتَفْهِمِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا تَبْطُلُ مُطْلَقًا فِي التَّنَحْنُحِ لِلضَّرُورَةِ، لَكِنْ يُكُنْ فِي الْكَائِقُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كُنْتُ آتِي الصَّلَاةُ بِهِ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كُنْتُ آتِي الصَّلَاةِ أَذِنَ لِي » 227 النَّبِيَّ عَلَى فَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ تَنَحْنَحَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَلَاةِ أَذِنَ لِي » 227 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.

وَأُمَّا إِذَا سَمِعَ الْمُصَلِّي أَحَدًا يُنَادِيهِ: فُلَانٌ فُلَانٌ، وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، فَأَجَابَهُ بِقَوْلِهِ: (سُبْحَانَ اللهِ) فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ السَّهْوِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجِيبَهُ بِ(نَعَمْ) (سُبْحَانَ اللهِ) فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ السَّهْوِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجِيبَهُ بِ(نَعَمْ) فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، لِأَنَّهُ كَلَامٌ خَارِجِيُّ، وَهُوَ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ إِجْمَاعًا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>227-</sup> أخرجه أحمد في المسند: ( 1/ 107 ) والنسائي في المجتبى في كتاب السهو، باب التنحنح في الصلاة: (1211)

# حُكْمُ مَنِ اسْتَعْجَمَ الْقِرَاءَةَ وَالْفَتْحِ عَلَى غَيْرِ الْإِمَامِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ وَقَفَ فِي الْقِرَاءَةِ وَلَمْ يَفْتَحْ عَلَيْهِ أَحَدُ تَرَكَ تِلْكَ الْآيَةَ وَقَرَأَ مَا بَعْدَهَا، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ رَكَعَ، وَلَا يَنْظُرُ مُصْحَفًا بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَّا يَلْكُ الْآيَةَ وَقَرَأَ مَا بَعْدَهَا، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ رَكَعَ، وَلَا يَنْظُرُ مُصْحَفًا بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْفَاتِحَةِ، فَلَا بُدَّ مِنْ كَمَالِهَا بِمُصْحَفٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنْ تَرَكَ مِنْهَا آيَةً سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

وَمَنْ فَتَحَ عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَلَا يَفْتَحُ عَلَى إِمَامِهِ إِلَّا أَنْ يَنْتَظِرَ الْفَتْحَ أَوْ يُفْسِدَ الْمَعْنَى.

### الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّ الْمُنْفَرِدَ الَّذِي يُصَلِّي وَحْدَهُ إِذَا شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاتِهِ فَاسْتَعْجَمَ الْقِرَاءَةَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِا مُعْجِزَةً لِلْقُرْآنِ، وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَفْتَحُ عَلَيْهِ مِمَّنْ بِقُرْبِهِ، فَإِنَّهُ يَتُرُكُ هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي اسْتَعْجَمَ قِرَاءَتَهَا وَيَقْرَأُ مَا بَعْدَهَا مِنَ الْآيَاتِ، فَإِنْ تَعَدَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِحَيْثُ الْآيَةِ الَّتِي اسْتَعْجَمَ قِرَاءَةَ السُّورَةِ كُلِّهَا، تَرَكَ الْقِرَاءَةَ وَذَهَبَ إِلَى رُكُوعِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ نَظُرُ مُصْحَفِ الشَّعْجَمَ قِرَاءَةَ السُّورَةِ كُلِّهَا، تَرَكَ الْقِرَاءَةَ وَذَهَبَ إِلَى رُكُوعِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ نَظُرُ مُصْحَفِ الشَّعْجَمَ قِرَاءَتِهَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي السُّورَةِ، لِأَنَّ الْقِرَاءَة حَصَلَتْ بِمَا قَرَأَ الْقُرْآنِ لِيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى قِرَاءَتِهَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي السُّورَةِ، لِأَنَّ الْقِرَاءَة حَصَلَتْ بِمَا قَرَأَ وَلَاكَ فِي الْفُورَةِ، لِأَنَّ الْقُرَاءَةُ مِن اسْتِعَانَتِهِ بِالْمُصْحَفِ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ، وَأُمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفُاتِحَةِ، فَإِنَّهُ لَا بُلَّ مِنِ اسْتِعَانَتِهِ بِالْمُصْحَفِ مِنْ قَاللَّ ذَلِكَ الْقَرْآنُ لِإِكْمَالِهَا، فَإِنْ تَرَكَ آيَةً مِنْهَا سَجَدَ قَبْلَ السَّكَمْ لِللَّهُ صَانِ، وَإِنْ تَرَكَ أَكُمْ مِنَ الْآيَةِ مِنْهَا بَطَكَ صَلَاتُهُ، وَذَلِكَ أَنَ الْفُاتِحَة بِهُ وَيَهَا كَمَا تَقَدَّمَ.

قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، إِذْ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَقَدْ أَتَى هَذَا بِطَاقَتِهِ وَوُسْعِهِ هُنَا، فَالْقَوْلُ بِالْبُطْلَانِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ ثَابِتٍ وَقَدْ أَتَى هَذَا بِطَاقَتِهِ وَوُسْعِهِ هُنَا، فَالْقُولُ بِالْبُطْلَانِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ ثَابِتٍ لَا عَكْمُولُ لَا اجْتِهَادِي، وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلِيلٍ : « لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » فَهُوَ مَحْمُولُ لَا اجْتِهَادِي، وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلِيلٍ : « لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » فَهُو مَحْمُولُ عَلَى الْقَادِرِ عَلَيْهَا، وَالْفَرْضُ يَسْقُطُ بِالْعَجْزِ عَنْهُ بِالاتِّفَاقِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا مَنْ لَقَّنَ الْقِرَاءَةَ عَلَى مَنْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا رَابِطَةٌ فِي الصَّلَاةِ، أَيْ لَمْ يَكُنْ إِمَامًا لَهُ إِذَا اسْتَعْجَمَ الْقِرَاءَة، فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ بِذَلِكَ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي الْمَذْهَبِ، وَقَالَ بِهِ ابْنُ الْقَاسِمُ وَسُحْنُونُ، وَقَالَ أَشْهَبُ وَبْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ، وَكَرِهَ ذَلِكَ الْقَاسِمُ وَسُحْنُونُ، وَقَالَ أَشْهَبُ وَبْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ، وَكَرِهَ ذَلِكَ أَحْمَدُ، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ إِنَّ الْمُصَلِّي لَا يَفْتَحُ عَلَى إِمَامِهِ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَنْتَظِرَ الْفَتْحَ، أَوْ يَغْلَطُ فِي الْقِرَاءَةِ الْمُصَلِّي لَا يَفْتَحُ عَلَى إِمَامِهِ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْقِرَاءَةِ الْمُعْلَى لَا يُؤَمِّهُ الْفَتْحُ عَلَيْهِ.

قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ جَوَازُ الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ مُطْلَقًا بِدُونِ التَّقْيِيدِ بِانْتِظَارِ ذَلِكَ أَوْ بِإِفْسَادِ الْمُعْنَى، وَهَذَا كُلُّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْتُ لَكَ حَدِيثُ الْمُسَوَّرِ بْنِ يَزِيدَ الْأَسَدِي الْمُعْنَى، وَهَذَا كُلُّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْتُ لَكَ حَدِيثُ الْمُسَوَّرِ بْنِ يَزِيدَ الْأَسَدِي رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَكَ شَيْءًا لَمْ يَقْرَأُهُ، فَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقْرَأُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: هَلَّا أَذْكُرْتَنِيهَا» 228 لَهُ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: هَلَّا أَذْكُرْتَنِيهَا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ مُطْلَقًا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>228-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الفتح على الإمام في الصلاة: ( 907 )

# حُكْمُ مَنْ تَفَكَّرَ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا أَوْ دَفَعَ الْمَاشِي بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ جَالَ فِكُرُهُ قَلِيلًا فِي أُمُورِ الدُّنْيَا نَقَصَ ثَوَابُهُ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ.

وَمَنْ دَفَعَ الْمَاشِي بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ سَجَدَ عَلَى شِقِّ جَبْهَتِهِ أَوْ سَجَدَ عَلَى طَيَّةٍ أَوْ طَيَّةٍ أَوْ طَيَّتِيْنِ مِنْ عِمَامَتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَلَا شَيْءَ فِي غَلَبَةِ الْقَيْءِ وَالْقَلْسِ فِي الصَّلَاةِ.

#### الشَّرْحُ

ثُمَّ إِنَّ التَّفَكُّرَ فِي الصَّلَاةِ أَمْرُ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدُ، وَذَلِكَ لِمَا سَوَّغَ اللهُ تُمَّ إِنَّ التَّفَكُر فِي الصَّلَاةِ أَمْرُ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدُ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى لِلشَّيْطَانِ مِنْ جَرَيَانِهِ فِي كُلِ مَسْلَكٍ مِنْهُ مَجْرَى الدَّم، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ

<sup>229-</sup> أخرجه النسائي في السنن الكبرى: (611) وأحمد: (18894) عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وهو صحيح الإسناد.

عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كُمْ صَلَّى، وَصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كُمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ » 230 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

لَكِنْ يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يُبَالِغَ فِي دَفْعِ هَذِهِ الْوَسَاوِسِ وَالتَّفَكُّرَاتِ الشَّيْطَانِيَّةِ بِالإِلْهَاءِ عَنْهَا وَتَفْرِيغِ قَلْبِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَالْإِقْبَالِ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا دَفْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِذَا جَعَلَ السُّتْرَةَ، فَهُوَ مِمَّا لَا بَأْسَ بِهِ، بَلْ، هُوَ أَمْرُ مَطْلُوبٌ مِنَ الشَّارِعِ، قَالَ ﷺ: « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا، وَلَا مَطْلُوبٌ مِنَ الشَّارِعِ، قَالَ ﷺ: « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا، وَلَا يَكُعُ أَحَدًا يَمُو بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُو فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ » 231

وَأَمَّا السُّجُودُ عَلَى شِقِّ الْجَبْهَةِ أَوْ عَلَى طَيَّةِ الْعِمَامَةِ فَمِمَّا لَا بَأْسَ بِهِ، لَاسِيَمَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، لَكِنَّ الْأَحْسَنَ وَأَكْمَلَ السُّجُودُ عَلَى هَيْئَتِهِ الْمَعْلُومَةِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ، بَلْ، يُكْرَهُ لَخَسُرَ وَأَكْمَلَ السُّجُودُ عَلَى هَيْئَتِهِ الْمَعْلُومَةِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ، بَلْ، يُكْرَهُ لَلْ الشَّجُودُ عَلَى شِقِّ الْجَبْهَةِ لِلْإِخْلَالِ بِشَيْءٍ مِنَ الْاعْتِدَالِ فِيهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا مَنْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ أَوِ الْقَلْسُ فِي صَلَاتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، أَيْ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ.

وَ (الْقَلْسُ) بِفَتْحِ الْقَافِ، وَهُوَ خُرُوجُ الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ مِلْءَ الْفَمِ أَوْ دُونَهُ خِلَافًا لِلْقَيْءِ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>230-</sup> أخرجه البخاري في كتاب السهو، باب السهو في الفرض والتطوع: ( 1232 ) ومسلم في كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة: والسجود له: ( 82 )

<sup>231-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه: (698) والنسائي في كتاب المساجد، باب التشديد في المرور بين يدي المصلى: (757) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

## حُكْمُ سَهْوِ الْمَأْمُومِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَسَهْوُ الْمَأْمُومِ يَحْمِلُهُ الْإِمَامُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ نَقْصِ الْفَريضَةِ.

وَإِذَا سَهَا الْمَأْمُومُ أَوْ نَعَسَ أَوْ زُوحِمَ عَنِ الرُّكُوعِ وَهُوَ فِي غَيْرِ الْأُولَى، فَإِنْ طَمِعَ فِي إِدْرَاكِ الْإِمَامِ قَبْلَ رَفْعِهِ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ رَكَعَ وَلَحِقَهُ، وَإِنْ لَمْ طَمِعَ فِي إِدْرَاكِ الْإِمَامِ قَبْلَ رَفْعِهِ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ رَكَعَ وَلَحِقَهُ، وَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ تَرَكَ الرُّكُوعَ وَتَبِعَ إِمَامَهُ وَقَضَى رَكْعَةً فِي مَوْضِعِهَا بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ.

وَإِنْ سَهَا عَنِ السُّجُودِ أَوْ زُوحِمَ أَوْ نَعَسَ حَتَّى قَامَ الْإِمَامُ إِلَى رَكْعَةٍ أُخْرَى سَجَدَ إِنْ طَمِعَ فِي إِدْرَاكِ الْإِمَامِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَإِلَّا تَرَكَهُ وَتَبِعَ الْإِمَامَ وَقَضَى رَكْعَةً أُخْرَى إِنْ طَمِعَ فِي إِدْرَاكِ الْإِمَامِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَإِلَّا تَرَكَهُ وَتَبِعَ الْإِمَامَ وَقَضَى رَكْعَةً أُخْرَى أَيْضًا، وَحَيْثُ قَضَى الرُّكُعَةَ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَاكًا فِي الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ.

السُّجُودِ.

## الشَّرْحُ

وَلِكُوْنِ الْإِمَامُ ضَامِنًا، فَإِنَّهُ إِذَا وَقَعَ لِلْمَأْمُومِ سَهْوٌ فِي صَلَاتِهِ بِتَرْكِ سُنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَإِنَّ فَإِنَّ مَنْ الْإِمَامُ صَامِنًا، فَإِنَّهُ إِلَا إِذَا كَانَ السَّهْوُ فِي نَقْصِ الْفَرِيضَةِ، فَإِنْ نَقَصَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ دُونَ الْفَاتِحَةِ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِثْيَانِ بِهَا، وَهَذَا، أَعْنِي الْقَوْلَ بِحَمْلِ الْإِمَامِ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ دُونَ الْفَاتِحَةِ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِثْيَانِ بِهَا، وَهَذَا، أَعْنِي الْقَوْلَ بِحَمْلِ الْإِمَامِ سَهْوَ مَأْمُومِهِ مَذْهَبُ كَافَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، وَيَشْهَدُ عَلَى مَا مُعَاوِيَةً بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِي الْمُتَقَدِّمُ، فَإِنَّهُ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ غَيْرً عَلَى ذَلِكَ، وَيَشْهَدُ عَيْرَ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ مُعَاوِيَةً بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِي الْمُتَقَدِّمُ، فَإِنَّهُ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ غَيْرً عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ مُعَاوِيَة بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِي الْمُتَقَدِّمُ، فَإِنَّهُ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ غَيْرً عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ مُولِيَةً بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِي اللهُ عُودِ بَعْدَ السَّلَامِ وَلَا قَبْلَهُ، وَرُويَ فِي عَلَى فَلِكَ عَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: « لَيْسَ عَلَى مَنْ ذَلِكَ حَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: « لَيْسَ عَلَى مَنْ ذَلِكَ حَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِ عَلَى قَالَ: « لَيْسَ عَلَى مَنْ

خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْقُ، فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ »<sup>232</sup> أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَأَمَّا إِذَا سَهَا الْمَأْمُومُ عَنِ الرُّكُوعِ بِحَيْثُ لَمْ يَرْكَعْ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ مِنْهُ، أَوْ نَعَسَ فِي حَالِ الْقِيَامِ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ مِنْهُ، أَوْ مَنَعَهُ مِنْهُ شِدَّةُ الارْدِحَامِ، وَكَانَ وُقُوعُ ذَلِكَ فِي خَيْرِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى كَأَنْ يَكُونَ فِي الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِقَةِ، فَإِنَّهُ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْوَقْتَ غَيْرِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى كَأَنْ يَكُونَ فِي الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِقَةِ، فَإِنَّهُ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْوَقْتَ يَسِعُهُ الْإِثْيَانَ بِرُكُوعِهِ الْمَتْرُوكِ قَبْلَ رَفْعِ إِمَامِهِ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، أَتَى بِهِ ثُمَّ تَابَعَهُ، وَإِنْ تَيَقَّنَ عَدَمَ إِدْرَاكِ الْإِمَامِ قَبْلَ رَفْعِهِ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ لِضِيقِ الْوَقْتِ، أَلْغَى هَذِهِ وَإِنْ تَيَقَّنَ عَدَمَ إِدْرَاكِ الْإِمَامِ قَبْلَ رَفْعِهِ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ لِضِيقِ الْوَقْتِ، أَلْغَى هَذِهِ الرَّكُعَةَ الَّتِي تَرَكَ فِيهَا رُكُوعَهَا وَتَابَعَ الْإِمَامَ، ثُمَّ يَأْتِي بِالْأُخْرَى بَدَلًا مِنْهَا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ.

وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ بِحَيْثُ سَهَا أَوْ نَعَسَ عَنْهُ أَوْ مَنَعَهُ الْازْدِحَامُ مِنْهُ حَتَى قَامَ الْإِمَامُ إِلَى الرَّحْعَةِ التَّالِيَةِ، فَإِنَّهُ إِنْ تَعَلَّبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْوَقْتَ يَسَعُهُ الْإِثْيَانَ بِهَذَا السُّجُودِ الْإِمَامِ رُكُوعِ الرَّحْعَةِ التَّالِيةِ لِلَّتِي تَرَكَ فِيهَا السُّجُودَ، سَجَدَ الْمَتْرُوكِ قَبْلَ عَقْدِ الْإِمَامِ رُكُوعِ الرَّحْعَةِ التَّالِيةِ لِلرَّحُوعِ، أَلْغَى الرَّحْعَةَ الَّتِي تَرَكَ رُكُوعَهَا وَتَابَعَهُ، وَإِنْ تَيَقَّنَ عَدَمَ إِلْحَاقِهِ قَبْلَ انْحِنَائِهِ لِلرُّكُوعِ، أَلْغَى الرَّحْعَةَ الَّتِي تَرَكَ رُكُوعَهَا وَتَابَعَ إِمَامَهُ، ثُمَّ يَأْتِي بِالْأُحْرَى عِوَضًا عَنْهَا، وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ فِي كِلْتَا الصُّورَتَيْنِ لِأَجلِ وَتَابَعَ إِمَامَهُ، ثُمَّ يَأْتِي بِالْأُحْرَى عِوَضًا عَنْهَا، وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ فِي كِلْتَا الصُّورَتَيْنِ لِأَجلِ وَتَابَعَ إِمَامَهُ، ثُمَّ يَأْتِي بِالْأُحْرَى عِوضًا عَنْهَا، وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ فِي كِلْتَا الصُّورَتَيْنِ لِأَجلِ وَتَابَعَ إِمَامَهُ، ثُمَّ يَأْتِي بِالْأُحْرَى عِوضًا عَنْهَا، وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ فِي كِلْتَا الصُّورَتَيْنِ لِأَجلِ وَتَابَعَ إِمَامَهُ، ثُمَّ يَأْتِي بِالْأُحْرَى عِوضًا عَنْهَا، وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ فِي كِلْتَا الصَّورَتَيْنِ لِأَجلِ الرِّيَادَةِ، لِحَمْلِ الإِمَامِ ذَلِكَ عَنْهُ، إِلَّا إِذَا كَانَ وَقُوعُ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الشَّكِ، فَإِنَّهُ يَسُجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ الرَّكُعةُ الْمَأْتِيُّ بِهَا زِيَادَةً مَحْضًا، وَهُو مَذْهَبُ الْمُدَونَةِ، وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَلَّى ابْنُ حَرْمٍ أَنَّهُ وَلَ الْمُحَلِّى الْمُحَلَّى الْمُحَلِّى الْمُحَلِّى الْمُ حَلَى الْمُعَلَى ابْنُ حَرْمٍ أَنَّهُ وَلُولَ مِنَ الْمُحَلِّى مِنَ الْمُهَا وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ فِي الْتُنْ الْمُولَى الْمُ لِلَّ مَلْ الْمُعَلِى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُحَلِي الْمُ الْمُهَا لِي السَلَّهُ الْمُنْ وَلَيْ الْمُ الْمُولَقَلَى الْمُعَلَى الْمُ الْمُعَلَى الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُا الْمُلْ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعْتَا الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُوالِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْوالِي

<sup>232-</sup> أخرجه الدارقطني: (377) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإسناده ضعيف.

يَقِفُ كَمَا كَانَ فِي الْازْدِحَامِ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْإِثْيَانُ بِالْمَتْرُوكِ أَتَى بِهِ، ثُمَّ يُتَابِعُ إِمَامَهُ حَيْثُ يُدْرِكُهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ، أَتَى بِهِ بَعْدَ السَّلَامِ مُطْلَقًا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

### جَوَازُ قَتْلِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا فِي الصَّلَاةِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ جَاءَتْهُ عَقْرَبٌ أَوْ حَيَّةٌ فَقَتَلَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَطُولَ فِعْلُهُ أَوْ يَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ.

#### الشَّرْخُ

هُنَاكَ حَشَرَاتُ حَبِيثَةٌ مَسْمُومَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْإِيذَاءِ، كَالْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَغَيْرِهِمَا، فَمَتَى رَأَى الْمُصَلِّي إِحْدَى هَذِهِ الْحَشَرَاتِ تَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، دَفَعَ شَرَّهَا بِقَتْلِهَا، رَأَى الْمُصَلِّي إِحْدَى هَذِهِ الْحَشَرَاتِ تَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، دَفَعَ شَرَّهَا بِقَتْلِهَا، إلله إِذَا كَانَ الْقِيَامُ بِقَتْلِهَا يَسْتَغْرِقُ وَقْتًا طَوِيلًا بِحَيْثُ يَشْغَلُهُ ذَلِكَ عَنْ صَلَاتِهِ أَوْ يَحْمِلُهُ عَلَى الْانْحِرَافِ عَنِ الْقِبْلَةِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَنْ وَيَشْتَغِلُ بِقَتْلِهَا، ثُمَّ يَصْمَلُهُ عَلَى الْانْحِرَافِ عَنِ الْقِبْلَةِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَنْ وَيَشْتَغِلُ بِقَتْلِهَا، ثُمَّ يَسْتَغُلُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

قُلْتُ: وَيَلْحَقُ بِالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبُ مَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ الدَّوَابِ الْمُؤْذِيَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِالْإِيذَاءِ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ حَسْمُ مَادَّةِ خُبْثِهَا مِنَ السُّمُومِ.

وَهَذَا، أَعْنِي إِبَاحَة قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ خِلَافًا لِللهِ لِلنَّخَعِي، وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْمَذْهَبَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَمَرَ رَسُولُ اللهِ لِلنَّخَعِي، وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْمَذْهَبَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْحَيَّةُ، وَالْعَقْرَبُ » 233 أَخْرَجَهُ البِرِّمِذِيُّ. وَهُو صَحِيحٌ. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّيِّ عَيْقٍ قَالَ: « خَمْسُ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: « خَمْسُ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا » 234 أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ.

وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ذِكْرُ (الْعَقْرَبِ) وَهِيَ أَكْثَرُهَا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ قَتْلِهَا مَتَى تَعَرَّضَتْ لِلْإِنْسَانِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

233- أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة: (390) - أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب: (1198)

# أَحْكَامُ السَّهْوِ فِي الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ شَكَّ هَلْ هُوَ فِي الْوِتْرِ أَوْ فِي ثَانِيَةِ الشَّفْعِ، جَعَلَهَا ثَانِيَةَ الشَّفْعِ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، ثُمَّ أَوْتَرَ.

وَمَنْ تَكَلَّمَ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ سَاهِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ عَامِدًا كُرِهَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ عَامِدًا كُرِهَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

#### الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّ الْمُصَلِّي تَطَوُّعَ اللَّيْلِ إِذَا شَكَّ أَهَذِهِ الرَّكْعَةُ الَّتِي يُصَلِّي رَكْعَةُ الْوِتْرِ أَوِ الرَّكْعَةُ الثَّانِيةُ مِنْ شَفْعِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشَّكَّ فِي النَّقْصَانِ الثَّانِيةُ مِنْ شَفْعِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشَّكَّ فِي النَّقْصَانِ الثَّانِيةُ مِنْ شَفْعِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشَّكَّ فِي النَّقْصَانِ كَتَحَقُّقِهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهَذَا هُوَ حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، ثُمَّ إِنَّهُ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِاحْتِمَالِ الرِّيَادَةِ، ثُمَّ يُوتِرُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَإِنْ تَكَلَّمَ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ نَاسِيًا فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ سُجُودِ السَّهْوِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَعَمُّدُ ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَ (الشَّفْعُ) فِي الْأَصْلِ نَقِيضُ الْوِتْرِ، وَهُوَ الزَّوْجُ فِي الْعَدَدِ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا: أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ رَكْعَتَيْنِ إِلَى اثْنَتِي عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا لَا عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ.

وَأَمَّا (الْوِتْرُ) فَهُوَ مَا لَا زَوْجَ لَهُ مِنَ الْعَدَدِ خِلَافُ الشَّفْعِ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا أَنْ يُصَلِّيَ الْمُسْلِمُ آخِرَ مَا يُصَلِّي مِنَ الشَّفْعِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا صَلَّى، وَيَشْهَدُ

عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَكَى ذَلِكَ حَدِيثُ عَلَيْكِ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ » 235 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَاطَبَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا النَّهُ وَالْمِن هُنَا مَحَلَّ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ وَمَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ مَبْسُوطٌ فِي أُمَّهَاتِ كُتُبِ الْفُرُوعِ، وَلَيْسَ هُنَا مَحَلَّ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ وَمَذَاهِبِ اللهِ التَّوْفِيقُ. ذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ لَكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

### حُكْمُ الْمَسْبُوقِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَالْمَسْبُوقُ إِنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ فَلَا يَسْجُدُ مَعَهُ لَا قَبْلِيًّا وَلَا بَعْدِيًّا، فَإِنْ سَجَدَ مَعَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً كَامِلَةً أَوْ أَكْثَرَ سَجَدَ مَعَهُ الْقَبْلِيَّ وَأَخَّرَ الْبُعْدِيُّ حَتَّى يُتِمَّ صَلَاتَهُ فَيَسْجُدُ بَعْدَ سَلَامِهِ، فَإِنْ سَجَدَ مَعَ الْإِمَامِ عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ سَهَا الْمَسْبُوقُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَهُو كَالْمُصَلِّي وَحْدَهُ، وَإِذْ تَرَتَّبَ السَّلَامِ، وَإِنْ سَهَا الْمَسْبُوقُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَقَبَلِيُّ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ أَجْزَأَهُ الْقَبْلِيُّ.

### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « وَالْمَسْبُوقُ إِنْ أَذْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ فَلَا يَسْجُدُ مَعَهُ لَا قَبْلِيًّا وَلَا بَعْدِيًّا » الْمَسْبُوقُ بِفَتْحِ الْمِيمِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ سَبَقَ يَسْبِقُ سَبْقًا فَهُو سَابِقُ، وَالسَّبْقُ الْقُدْمَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، أَيِ الْمُضِيَّ إِلَى الْأَمَامِ، وَالْمَسْبُوقُ هُنَا مَنْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ فَمَا فَوْقَهَا الْقُدْمَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، أَيِ الْمُضِيَّ إِلَى الْأَمَامِ، وَالْمَسْبُوقُ هُنَا مَنْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ فَمَا فَوْقَهَا فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.

وَالْمَسْبُوقُ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ مَعَ إِمَامِهِ رَكْعَةً كَامِلَةً كَأَنْ يَدْخُلَ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ مِنْ وَكُوعِ الرَّكْعَةِ التَّانِيَةِ فِي الصَّبْحِ أَوِ الْجُمُعَةِ، أَوْ مِنَ الرَّابِعَةِ فِي إِحْدَى الظَّهْرَيْنِ أَوِ الْعِشَاءِ، وَكُوعِ الرَّكْعَةِ التَّانِيَةِ فِي الصَّبْحِ أَوِ الْجُمُعَةِ، أَوْ مِنَ الرَّابِعَةِ فِي إِحْدَى الظَّهْرَيْنِ أَوِ الْعِشَاءِ، أَوِ التَّالِثَةِ فِي الْمَغْرِبِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ سُجُودَ السَّهْوِ إِذَا سَهَا الْإِمَامُ، سَوَاءً كَانَ السَّهُو فِي النِّيَادَةِ بِحَيْثُ يُوجِبُ الْبَعْدِيَ كَانَ السَّهُو فِي الزِّيَادَةِ بِحَيْثُ يُوجِبُ الْقَبْلِيَّ أَوْ فِي الزِّيَادَةِ بِحَيْثُ يُوجِبُ الْبَعْدِيَ كَانَ السَّهُو فِي الزِّيَادَةِ بِحَيْثُ يُوجِبُ الْبَعْدِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ السَّجُودِ فِي ذَلِكَ لِعَدَمِ إِدْرَاكِهِ عَلَى حَاصِلِ الْمَذْهَبِ، فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ السَّجُودِ فِي ذَلِكَ لِعَدَمِ إِدْرَاكِهِ

مُقْتَضَى ذَلِكَ، وَلِكَوْنِهِ لَا يَنْسَجِبُ عَلَيْهِ حُكْمُ الْجَمَاعَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَدْكُورَةِ، وَمِنَ الْمُتَعَارَفِ أَنَّ حُكْمَ الْجَمَاعَةِ يَنْسَجِبُ عَلَى الْمَسْبُوقِ بِإِدْرَاكِهِ الرَّكْعَةَ الْكَامِلَةَ وَمِنَ الْمُسْبُوقِ بِإِدْرَاكِهِ الرَّكْعَةَ الْكَامِلَةَ فَمِنَ الْمَسْبُوقِ بِإِدْرَاكِهِ الرَّكُعَةَ الْكَامِلَةَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مُعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلُّهَا » 236 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا كَوْنُ صَلَاتُهُ تَبْطُلُ بِسُجُودِهِ مَعَ الْإِمَامِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، فَبِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، وَخَالَفَهُ ابْنُ هَارُونَ فَقَالَ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ، وَهُوَ التَّحْقِيقُ، إِذِ الْأَصْلُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ ، وَهُوَ التَّحْقِيقُ، إِذِ الْأَصْلُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ حَتَّى يَثْبُتَ الدَّلِيلُ فِي ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَإِنْ أَذْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً كَامِلَةً فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ مَعَهُ الْقَبْلِيَّ فَقَطْ، لِكَوْنِهِ يَتَّصِلُ بِالصَّلَاةِ، وَلَا يُعِيدُهُ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَأَمَّا الْبَعْدِيُّ فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُهُ إِلَى أَنْ يَأْتِي بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَسْجُدُهُ بَعْدَ سَلَامِهِ، وَأَمَّا الْبَعْدِيُّ فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُهُ إِلَى أَنْ يَأْتِي بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَسْجُدُهُ بَعْدَ سَلَامِهِ، فَإِنْ كَانَ سَاهِيًا سَجَدَهُ بَعْدَ السَّلَامِ فَإِنْ سَجَدَهُ مَعَ الْإِمَامِ عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ لِلزِيَادَةِ، وَالتَّحْقِيقُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ فِي هَذِهِ الصَّورَةِ أَيْضًا كَالصُّورَةِ السَّابِقَةِ، وَبِهِ قَالَ لِلزِيَادَةِ، وَاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا إِذَا سَهَا الْمَسْبُوقُ فِي حَالَةِ قَضَائِهِ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ أَوِ الْبِنَاءِ عَلَى ذَلِكَ، فَحُكْمُهُ كَحُكْمِ الْمُصَلِّي وَحْدَهُ، لِأَنَّهُ إِذَنْ لَيْسَ بَيْنَ صَلَاتِهِ وَصَلَاةِ الْإِمَامِ أَيُّ ذَلِكَ، فَحُكْمُهُ كَحُكْمِ الْمُصَلِّي وَحْدَهُ، لِأَنَّهُ إِذَنْ لَيْسَ بَيْنَ صَلَاتِهِ وَصَلَاةِ الْإِمَامِ أَيُّ

<sup>-236</sup> أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة: ( 580 ) ومسلم في كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة: ( 607 ) واللفظ له.

رَابِطَةٍ، فَصَلَاةُ الْإِمَامِ قَدِ انْتَهَتْ بِسَلَامِهِ، فَهُوَ إِذَنْ يَسْتَقِلُ بِنَفْسِهِ، لَا يَحْمِلُ عَنْهُ الْإِمَامُ هَذَا السَّهْوَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا إِذَا تَرَتَّبَ عَلَى الْمَسْبُوقِ بَعْدِيٌّ مِنْ جِهَةِ إِمَامِهِ وَقَبْلِيٌّ مِنْ جِهةِ نَفْسِهِ، فَإِنَّهُ يَكْتَفِي فِي ذَلِكَ بِالْقَبْلِي، وَصُورَةُ ذَلِكَ مَثَلًا أَنْ يُدْرِكَ الْمَسْبُوقَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً وَاحِدَةً فِي الرُّبَاعِيَّةِ، وَلَمْ يُدْرِكِ الْأُولَى وَالتَّانِيَةَ وَالثَّالِئَةَ إِلَّا الرَّابِعَة، فَلَمَّا تَمَّ الْإِمَامُ الرَّابِعَة قَامَ إِلَى عَامِسَةٍ أَوْ سَجَدَ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِلرِّيَادَةِ، وَالْمَأْمُومُ لَا يَسْجُدُ مَعَهُ الْبَعْدِيَّ عَلَى حَاصِلِ الْمَدْهَبِ كَمَا تَقَدَّمَ، بَلْ يُؤَخِّرُهُ إِلَى أَنْ يَأْتِي بِمَا فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ، فَأَتَى بِالرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ تَمَامَ الثَّانِيَةِ بِالنِسْبَةِ الْإِمَامِ، فَلَمَّا قَامَ لِلْإِنْيَةِ بِالنِسْبَةِ الْإِمَامِ، فَلَمَّا قَامَ لِلْإِنْيَانِ بِمَا فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ، فَأَتَى بِالرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ تَمَامَ الثَّانِيَةِ بِالنِسْبَةِ الْإِمَامِ، فَلَمَّ قَامَ إِلَى الثَّالِيَّةِ نِسْيَانًا، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ إِلَى الشَّلَامِ بَعْدَ تَمَامِ الصَّلَاةِ لِلنَّقُصَانِ، وَيُجْزِئُ هَذَا الْقَبْلِيُّ عَنِ الْبَعْدِيِّ الَّذِي تَرَتَّبَ الْسَلَامِ بَعْدَ تَمَامِ الصَّلَاقِ لِلنَّقُ لِللَّ مَنْ عِنْ مِنْ عِهَةٍ إِمَامِهِ، وَكَذَلِكَ يَكُونُ الْأَمْرُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ، لِأَنَّ سُجُودَ السَّهُو عَلَيْهِ بَتَعَدُّهِ إِمَامِهِ، وَكَذَلِكَ يَكُونُ الْأَمْرُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ، لِأَنَّ سُجُودَ السَّهُ فِيقَ.

## جِمَاعُ أَحْكَامِ السَّهْوِ فِي السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ نَسِيَ الرُّكُوعَ وَتَذَكَّرَهُ فِي السُّجُودِ رَجَعَ قَائِمًا، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُعِيدَ شَيْئًا مِنَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ. وَمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَتَذَكَّرَهَا بَعْدَ قِيَامِهِ رَجَعَ جَالِسًا وَسَجَدَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ خَلَسَ قَبْلَ الْقِيَامِ فَلَا يُعِيدُ الْجُلُوسَ.

وَمَنْ نَسِيَ سَجْدَتَيْنِ خَرَّ سَاجِدًا، وَلَمْ يَجْلِسْ، وَيَسْجُدُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ تَذَكَّرَ السُّجُودَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا تَمَادَى عَلَى صَلَاتِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ، وَأَلْغَى رَكْعَةَ السَّهُو وَزَادَ رَكْعَةً فِي مَوْضِعِهَا بَانِيًا وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، إِنْ كَانَتْ مِنَ الْأُوْلَيَيْنِ وَتَذَكَّرَ بَعْدَ عَقْدِ الثَّالِثَةِ، وَبَعْدَ السَّلَامِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْأُوْلَيَيْنِ وَتَذَكَّرَ بَعْدَ عَقْدِ الثَّالِثَةِ، وَبَعْدَ السَّلَامِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْأُولَيَيْنِ وَتَذَكَّرَ بَعْدَ عَقْدِ الثَّالِثَةِ، وَبَعْدَ السَّلَامِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْأُولَيَيْنِ وَتَذَكَّرَ قَبْلَ عَقْدِ الثَّالِثَةِ، لِأَنَّ السُّورَةَ وَالْجُلُوسَ لَمْ مِنَ الْأُولَيَيْنِ، أَوْ كَانَتْ مِنْهُمَا وَتَذَكَّرَ قَبْلَ عَقْدِ الثَّالِثَةِ، لِأَنَّ السُّورَةَ وَالْجُلُوسَ لَمْ يَفُوتَا. وَمَنْ سَلَّمَ شَاكًا فِي كَمَالِ صَلَاتِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ مَلَاتُهُ مَا وَتَذَكَّرَ وَلَائِهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

#### الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّ مَنْ تَرَكَ الرُّكُوعَ نَاسِيًا وَلَمْ يَتَذَكَّرْ إِلَّا بَعْدَ السُّجُودِ، بَطَلَ السُّجُودُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ قِيَامًا لِلْإِتْيَانِ بِالرُّكُوعِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَرْكَةَ لِلرُّكْنِ مَقْصُودَةٌ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِعَادَةُ الْقِرَاءَةِ، لِكَوْنِ الْقِرَاءَةُ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَتَقَدَّمَ الرُّكُوعَ، لِلرُّكْنِ مَقْصُودَةٌ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِعَادَةُ الْقِرَاءَةِ، لِكَوْنِ الْقِرَاءَةُ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَتَقَدَّمَ الرُّكُوعَ، وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِلزِّيَادَةِ، وَقِيلَ: يَرْجِعُ مَحْدُوبًا لَا قَائِمًا، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَرْكَة وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِلزِّيَادَةِ، وَقِيلَ: يَرْجِعُ مَحْدُوبًا لَا قَائِمًا، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَرْكَة

لِلرُّكْنِ غَيْرَ مَقْصُودَةٍ، فَيَطْمَئِنُّ رَاكِعًا وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ، وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ عِنْدِي، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا مَنْ نَسِيَ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَتَذَكَّرَهَا بَعْدَ الْقِيَامِ إِلَى الرَّكْعَةِ التَّالِيَةِ لِلَّتِي تَرَكَ فِيهَا السَّجْدَة، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ جَالِسًا الْجُلُوسَ الَّذِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَيَأْتِي بِهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ السَّجْدَة، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ جَالِسًا الْجُلُوسَ الَّذِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَيَأْتِي بِهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ جَلَسَ قَبْلَ الْقِيَامِ، فَلَا حَاجَةَ إِذَنْ فِي إِعَادَتِهِ، ثُمَّ يَسْجُدُ بَعْدَ سَلَامِهِ لِلزِّيَادَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَنْسِيُّ مِنَ السُّجُودِ سَجْدَتَيْنِ بِحَيْثُ تَرَكَ سَجْدَتَيِ الرَّكْعَةِ بِرُمَّتِهِمَا، كَأَنْ يَشْرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ لِلرَّكْعَةِ التَّالِيَةِ بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْ رُكُوعِ الَّتِي قَبْلَهَا بَدَلًا مِنْ أَنْ يَهْوِي كَأَنْ يَشْرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ لِلرَّكْعَةِ التَّالِيةِ بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْ رُكُوعِ الَّتِي قَبْلَهَا بَدَلًا مِنْ أَنْ يَهْوِي سَاجِدًا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ سَاجِدًا حَتَّى يَأْتِي بِهِمَا جَمِيعًا، وَلَا يَرْجِعُ جَالِسًا كَالصُّورَةِ الْأُولَى، لِأَنَّهُ لَا جُلُوسَ قَبْلَ السَّكرِم لِلزِّيَادَةِ. لِأَنَّهُ لَا جُلُوسَ قَبْلَ السَّكرِم لِلزِّيَادَةِ.

وَأَمَّا إِذَا تَرَكَ الْمُصَلِّي إِحْدَى سَجْدَتَي الرُّكْعَةِ الْأُولَى مَثَلًا، وَلَمْ يَتَذَكَّرْ إِلَّا بَعْدَ أَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ النَّالِثَةِ، فَإِنَّهُ يَتَمَادَى عَلَى صَلَاتِهِ وَلَا يَرْجِعُ لِلسُّجُودِ الْمَنْسِيِّ، بَلْ يُلْغِي الرَّكْعَة النَّوكُعَة النَّانِيَة بِمَنْزِلَةِ الْأُولَى الْمُلْعَاةِ بِسَبَبِ الْإِخْلَالِ بِإِحْدَى سَجْدَتَيْهَا وَفَوَاتِ مَحَلِّ التَّدَارُكِ بِعَقْدِ رُكُوعِ الثَّالِثَة ، وَالثَّالِثَة بِمَنْزِلَةِ الثَّانِيَة ، وَهَذَا هُو سَجْدَتَيْهَا وَفَوَاتِ مَحَلِّ التَّذَارُكِ بِعَقْدِ رُكُوعِ الثَّالِثَة ، وَالثَّالِثَة بِمَنْزِلَةِ الثَّانِيَة ، وَهَذَا هُو مَعْنَى قَوْلِهِ: (بَانِيًا) وَيَسْجُدُ قَبْلُ السَّلَامِ لِزِيَادَةِ الرَّكْعَةِ الْمُلْعَاةِ وَلِنَقْصِ السُّورَةِ فِي الثَّالِثَة مَا وَالثَّالِيَة بَعَلَى النَّانِيَة بِعَلْمَ النَّالِيَة عَلَى أَنَّ جَانِبِ النَّيَادَةِ، وَعَلَى أَنَّ جَانِبِ النَّيَادَةِ، وَعَلَى أَنَّ جَانِبِ النَّيَادَةِ، وَعَلَى أَنَّ عَلَى جَانِبِ الزِّيَادَةِ، وَعَلَى أَنَّ عَلَى جَانِبِ الزِّيَادَةِ، وَعَلَى أَنَّ السَّلَامِ اللَّي عَلَى جَانِبِ الزِّيَادَةِ، وَعَلَى أَنَّ اللَّانِيَة بِعَلْ اللَّيْ الْمَلْعَاقِ مَارَتِ الثَّانِيَة بِنَاءً عَلَى أَنَّ جَانِبِ النَّيْقِصَانِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَانِبِ الزِّيَادَةِ، وَعَلَى أَنَّ

سُجُودَ السَّهُوِ لَا يَتَعَدُّدُ بِتَعَدُّدِ أَسْبَابِهِ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ إِنْ كَانَتْ مِنَ الْأُولَيَيْنِ وَتَذَكَّرَ بَعْدَ عَقْدِ التَّالِثَةِ)

وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَرَكَ فِيهَا السُّجُودَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَالصُّورَةِ السَّابِقَةِ، بَلْ، كَانَتْ مِنَ الْأَخِيرِتَيْنِ، كَأَنْ يَقَعَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ التَّالِقَةِ وَتَذَكَّرَ بَعْدَ أَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّابِعَةِ، فَإِنَّهُ يُلْغِي الثَّالِقَةِ الَّتِي أَحَلَّ مِنْهَا بِإحْدَى سَجْدَتَيْهَا وَيَجْعَلُ الرَّابِعَةَ بَدَلًا مِنْهَا بِحَيْثُ تَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الثَّالِقَةِ، وَيَسْجُدُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَعْدَ السَّلَامِ لِلرِّيَادَةِ، لِأَنَّهُ لِيُسْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْإِحْلَالُ بِالسُّورَةِ كَالسَّابِقَةِ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَرَكَ لَيْسَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْإُولَى مَثَلًا، وَتَذَكَّرَ قَبْلَ عَقْدِ النَّالِثَةِ بِالْانْحِنَاءِ إِلَى السُّورَةِ فِي هَذِهِ السَّالِقِةِ بِالْانْحِنَاءِ إِلَى السُّورَةِ فِي هَذِهِ السَّورَة فِي هَذِهِ التَّالِثَةِ بِالْانْحِنَاءِ إِلَى السُّورَة فِي هَذِهِ السَّالِقِةِ بَاللَّائِقِةِ وَيَجْلِسُ لِلتَّسَهُدِ النَّالِثَةِ بِالْانْحِنَاءِ إِلَى السُّورَة فِي هَنْ السَّالِقِةِ وَيَخْفِيهِ السَّالِقِةِ وَيَجْلِسُ لِلتَّسَهُدِ الْأَوْلِيَ مَنْ السُّورَة فِي التَّالِثَةِ أَلْمُولِي التَّالِيَةِ أَلْهُ وَيَا السُّورَة بِمَنْ لِلَةِ النَّالِيَةِ ، وَيُسْتَجُدُ فِي هَذِهِ التَّالِيَةُ الْمُولِي السَّلَامِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ السُّورَةِ وَالْمُؤْلِ وَعِمَهُ اللَّيَالِيَةِ ، وَلَالْمُؤْلِ وَيَعْمَلُ السُّورَة وَالْمُؤْلِةِ النَّالِيَةِ ، لِكُنْ السُّورَة وَالْمُؤُلُقِ النَّالِيَةِ ، لِكَنْ السُّورَة وَالْجُلُوسِ السَّلَامِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْأُولَيْدُ ، أَوْ كَانَتْ مِنْهُمَا وَتَذَكَّرَ قَبْلَ عَقْدِ الثَّالِيَةِ ، لِأَنَّ السُّورَة وَالْجُلُوسَ لَمْ يَقُوتًا ) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا إِذَا سَلَّمَ الْمُصَلِّي وَهُو يَتَرَدَّدُ فِي كَمَالِ صَلَاتِهِ، هَلْ بَقِيَ هُنَاكَ شَيْءٌ أَمْ لَا، بَطَلَتْ صَلَاتُه، هَلْ بَقِيَ هُنَاكَ شَيْءٌ أَمْ لَا، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ الشَّلِّ فِي النُّقْصَانِ كَتَحَقُّقِهِ، فَإِنَّهُ إِذَنْ كَمَنْ سَلَّمَ قَبْلَ تَمَامِ

الصَّلَاةِ عَامِدًا، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ، فَإِنَّهُ جَنَحَ إِلَى الْقَوْلِ بَعَدَمِ الْبُطْلَانِ، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

### أَحْكَامُ السَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفَرْضِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَالسَّهُو فِي صَلَاةِ الْقَضَاءِ كَالسَّهُو فِي صَلَاةِ الْأَدَاءِ، وَالسَّهُو فِي النَّافِلَةِ كَالسَّهُو فِي الْفُرِيضَةِ إِلَّا فِي سِتِّ مَسَائِلَ: الْفَاتِحَةِ، وَالسُّورَةِ، وَالسِّرِّ، وَالْجَهْرِ، وَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ، وَنِسْيَانِ بَعْضِ الْأَرْكَانِ إِنْ طَالَ، فَمَنْ نَسِيَ الْفَاتِحَةَ فِي النَّافِلَةِ وَتَذَكَّرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ تَمَادَى وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ، فَإِنَّهُ يُلْغِي تِلْكَ الرُّكُوعَ تَمَادَى وَيَتَمَادَى، وَيَكُونُ سُجُودُهُ كَمَا الْفُرِيضَةِ، فَإِنَّهُ يُلْغِي تِلْكَ الرُّكُعَةَ وَيَزِيدُ أُخْرَى وَيَتَمَادَى، وَيَكُونُ سُجُودُهُ كَمَا فَرَيْ السَّورَةَ أَوْ الْجَهْرَ أَوْ السِّرَّ فِي النَّافِلَةِ وَتَذَكَّرَ بَعْدَ الرُّكُوع، تَمَادَى وَلَا سُجُودُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ.

وَمَنْ قَامَ إِلَى ثَالِثَةٍ فِي النَّافِلَةِ فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ عَقْدِ الرُّكُوعِ رَجَعَ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ عَقَدَ النَّالِثَةَ تَمَادَى وَزَادَ الرَّابِعَةَ، وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ، وَاللَّهُ يَرْجِعُ مَتَى مَا ذَكَرَ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ.

وَمَنْ نَسِيَ رُكْنًا مِنَ النَّافِلَةِ كَالرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ وَلَمْ يَتَذَكَّرْ حَتَّى سَلَّمَ وَطَالَ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا أَبَدًا.

وَمَنْ قَطَعَ النَّافِلَةَ عَامِدًا أَوْ تَرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً عَامِدًا أَعَادَهَا أَبَدًا.

#### الشَّرْحُ

شَرَعَ الْمُؤَلِّفُ هُنَا فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالسَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ الْمَقْضِيَّةِ وَالنَّافِلَةِ، فَبَيَّنَ لَنَا أَنَّ أَحْكَامَ السَّهْوِ فِي صَلَاةِ الْقَضَاءِ الْفَائِتَةِ نَفْسُ أَحْكَامِهِ فِي صَلَاةِ الْقَضَاءِ الْفَائِتَةِ نَفْسُ أَحْكَامِهِ فِي صَلَاةِ

الْأَدَاءِ، كَمَا أَنَّ السَّهْوَ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ كَالسَّهْوِ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ، وَكُلُّ مَا تَنَاوَلَ هَذِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ يَتَنَاوَلُ الْأُحْرَى، وَمَا تَرَتَّبَ عَلَى هَذِهِ يَتَرَتَّبُ عَلَى أُخْتِهَا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، فَيْرَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ اسْتَثْنَى بَعْضَ الْمَسَائِلِ الَّتِي تُحَالِفُ فِيهَا النَّافِلَةُ الْفَرِيضَةَ مِنْ ذَلِكَ، وَهِيَ النَّافِلَةُ الْفَرِيضَةَ مِنْ ذَلِكَ، وَهِيَ سِتُّ مَسَائِلَ كَمَا ذَكَرَهَا، وَهِيَ:

إِحْدَاهَا: السَّهُوُ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ: وَإِذَا تَرَكَ مُصَلِّي النَّافِلَةِ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فِي إِحْدَى رَخْعَتَيْهَا نَاسِيًا وَلَمْ يَتَذَكَّرْ إِلَّا بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ الرَّكْعَةِ الَّتِي تَرَكَ فِيهَا الْفَاتِحَة، وَإِنَّهُ يَسْتَمِرُ عَلَى صَلَاتِهِ وَيَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ لِنَقْصِ الْفَاتِحَةِ تَجْبِيرًا، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَسْتَمِرُ عَلَى صَلَاتِهِ وَيَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ لِنَقْصِ الْفَاتِحَةِ تَجْبِيرًا، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ خِلَافًا لِلْفَرِيضَةِ، فَإِنَّهُ إِذَا وَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ فِيهَا يُلْغِي الرَّكْعَةَ الَّتِي أَخَلَّ مِنْهَا بِعْدَ ذَلِكَ خِلَافًا لِلْفَرِيضَةِ، فَإِنَّهُ إِذَا وَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ فِيهَا يُلْغِي الرَّكْعَة الَّتِي أَخَلَّ مِنْهَا بِقُواتِ مَحَلِّ التَّلَافِي، وَيَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَيَأْتِي بِالْأُخْرَى بَدَلًا مِنْهَا، لِفَوَاتِ مَحَلِّ التَّلَافِي، وَيَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ إِذَا كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَرَكَ فِيهَا الْفَاتِحَةَ إِحْدَى الْأُولِيَيْنِ وَتَذَكَّرَ بَعْدَ عَقْدِ الثَّالِثَةِ الَّتِي قَامَتْ مَقَامَ الثَّانِيَةِ، وَذَلِكَ لِفَوَاتِ السُّورَةِ وَزِيَادَةِ الرَّكْعَةِ الْمُلْغَاةِ.

وَأُمَّا إِذَا لَمْ تَكُنِ الَّتِي تَرَكَ فِيهَا الْفَاتِحَةَ إِحْدَى الْأُولَيَيْنِ كَأَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْأُولِيَيْنِ كَأَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْأَخِيرَتَيْنِ كَالثَّالِثَةِ، فَتَذَكَّرَ قَبْلَ عَقْدِ الرَّابِعَةِ بِالْانْحِنَاءِ إِلَى الرُّكُوعِ وَبَعْدَ الْفَاتِحَةِ، فَإِنَّهُ يُلْغِي الثَّالِثَةَ فَتَكُونُ الرَّابِعَةُ بِمَنْزِلَتِهَا لِفَوَاتِ مَحَلِّ التَّدَارُكِ فِي الْمُلْغَاةِ، ثُمَّ يَأْتِي بِالرَّابِعَةِ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ، فَيَكُونُ الرَّابِعَةُ بِمَنْزِلَتِهَا لِفَوَاتِ مَحَلِّ التَّدَارُكِ فِي الْمُلْغَاةِ، ثُمَّ يَأْتِي بِالرَّابِعَةِ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ، وَيُوعِهَا، فَإِنَّهُ يَجْعَلُهَا عِوَضًا عَنِ الثَّالِيَةِ أَيْضًا وَإِنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ عَقْدِ الرَّابِعَةِ بِالرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِهَا، فَإِنَّهُ يَجْعَلُهَا عِوَضًا عَنِ الثَّالِيَةِ أَيْضًا بَعْدَ إِلْغَائِهَا، ثُمَّ يَأْتِي بِالْأُخْرَى تَمَامًا لِلصَّلَاةِ، لِفَوَاتِ مَحَلِّ التَّلَافِي فِي الْمُلْغَاةِ.

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الَّتِي تَرَكَ فِيهَا الْفَاتِحَةَ إِحْدَى الْأُولَيَيْنِ كَالْأُولَى، لَكِنَّهُ تَذَكَّرَ قَبْلَ عَقْدِ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ وَبَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ، فَإِنَّهُ يُلِغِي الْأُولَى وَيَجْعَلُ الثَّانِيَةَ مَنَابَهَا

لِعَدَم إِدْرَاكِ مَحَلِّ التَّلَافِي فِي الْأُولَى، أَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ وَتَذَكَّرَ قَبْلَ عَقْدِ الثَّالِئَةِ وَبَعْدَ الْفَاتِحَةِ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِالسُّورَةِ زِيَادَةً عَلَيْهَا، وَيَجْعَلُهَا عِوَضًا عَنِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ إِلْغَائِهَا لِعَدَمِ إِدْرَاكِ مَحَلِّ التَّلَافِي فِيهَا، أَيِ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ إِنَّهُ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ فِي كُلِّ مِنْ ذَلِكَ لِعَدَمِ إِدْرَاكِ مَحَلِّ التَّلَافِي فِيهَا، أَيِ الثَّانِيَة، ثُمَّ إِنَّهُ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ فِي كُلِّ مِنْ ذَلِكَ لِعَدَمِ فَوَاتِ مَحَلِّ النَّكُوفِي فِيهَا، أَيِ الثَّانِيَة، وُلِيَّ مِنْ ذَلِكَ لِعَدَمِ فَوَاتِ مَحَلِّ الْجُلُوسِ وَالسُّورَةِ، وَلِتَمَحُّضِ الزِّيَادَةِ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللهُ: (وَيَتَمَادَى وَيَكُونُ سُجُودُهُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي تَارِكِ السُّجُودِ) أَيْ أَنَّ حُكْمَ تَارِكِ السُّجُودِ الْمُتَقَدِّمِ. الْفَاتِحَةِ فِي الْفَرِيضَةِ نِسْيَانًا كَحُكْمِ تَارِكِ السُّجُودِ الْمُتَقَدِّمِ.

قُلْتُ: وَتَفْرِيقُ الْمُصَنِّفِ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِمَّا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، بَلْ، وَلَا قَائِلَ بِهِ مِنَ السَّلَفِ، وَيَكْفِي فِي إِبْطَالِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى الْآثَارُ الصَّلِيةِ مِنَ السَّلَفِ، وَيَكْفِي فِي إِبْطَالِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى الْآثَارُ الصَّرِيحَةُ الصَّحِيحَةُ الْوَارِدَةُ فِي رُكْنِيَّةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا بِدُونِ تَقْيِيدٍ، كَقَوْلِهِ الصَّرِيحَةُ الصَّحِيحَةُ الْوَارِدَةُ فِي رُكْنِيَّةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا بِدُونِ تَقْيِيدٍ، كَقَوْلِهِ الصَّرِيحَةُ الصَّحِيحَةُ الْوَارِدَةُ فِي رُكْنِيَّةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا بِدُونِ تَقْيِيدٍ، كَقَوْلِهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُنَادِي: أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ ﴾ 238 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بَسَنَدٍ صَحِيحٍ.

<sup>237-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر: (756) ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة: (397) عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه.

<sup>238-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب: (820) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآثَارِ، وَمِثْلُ هَذَا التَّفْرِيقِ يَحْتَاجُ إِلَى أَثَرٍ صَحِيحٍ ثَابِتٍ عَنِ النَّيِ عَلِيِّ ، وَمِثْلُ هَذَا التَّفْرِيقِ يَحْتَاجُ إِلَى أَثَرٍ صَحِيحٍ ثَابِتٍ عَنِ النَّيْ عَلِيْ الْأَنْ وَبَالِكُ الشَّذُوذِ، لِأَنَّهُ لَمْ وَلِذَا نَسَبَ الشَّيْخُ صَالِحُ بْنُ عَبْدِ السَّمِيعِ الْأَزْهَرِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ إِلَى الشُّذُوذِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهَا لِغَيْرِ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ الْبَحْثِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

ثَانِيَتُهَا، وَثَالِثَتُهَا، وَرَابِعَتُهَا: وَأَمَّا مَنْ نَسِيَ السُّورَةَ، أَوْ تَرَكَ الْجَهْرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ حَيْثُ يُسْتَحَبُّ الْإِجْهَارُ بِهَا، أَوْ جَهَرَ بِهَا فِي النَّهَارِ حَيْثُ يُسْدَبُ الْإِسْرَارُ بِهَا، أَوْ جَهَرَ بِهَا فِي النَّهَارِ حَيْثُ يُسْدَبُ الْإِسْرَارُ بِهَا، وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ خِلَافًا وَلَمْ يَتَذَكَّرْ إِلَّا بَعْدَ رَفْعِهِ مِنَ الرُّكُوعِ، فَإِنَّهُ يَتَمَادَى عَلَى صَلَاتِهِ وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِلْفُرِيضَةِ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ لِنَقْصِ السُّورَةِ، وَالْجَهْرِ بِالْإِسْرَارِ، وَبَعْدَهُ لِزِيَادَةِ الْجَهْرِ فِي مَحَلِ الْإِسْرَارِ كَمَا تَقَدَّمَ.

قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ عِنْدِي أَنْ يَجْبُرَ تَرْكَ السُّورَةِ بِالسُّجُودِ بَعْدَ السَّلَامِ، لِمُحَافَظَةِ النَّبِيِّ عَلَى النَّافِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ عَلَيْهَا، وَلِأَنَّ كُلَّ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْفَرِيضَةِ يَتَرَتَّبُ عَلَى النَّافِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ النَّافِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

خَامِسَتُهَا: وَأَمَّا مَنْ قَامَ إِلَى رَكْعَةٍ ثَالِثَةٍ فِي النَّافِلَةِ بِحَيْثُ تَرَكَ الْجُلُوسَ عَقِبَ الثَّانِيَةِ، فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ الرُّكُوعِ رَجَعَ وَجَلَسَ وَتَشَهَّدَ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِتَمَحُّضِ فَإِنَّهُ يَانَدَكَّرُ إِلَّا بَعْدَ عَقْدِ التَّالِثَةِ بِالْانْحِنَاءِ إِلَى الرُّكُوعِ، فَإِنَّهُ يَسْتَمِرُ عَلَى النَّالِثَةِ فَتَصِيرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ لِنَقْصِ صَلَاتِهِ وَيَزِيدُ رَكْعَةً أُخْرَى عَلَى الثَّالِثَةِ فَتَصِيرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ لِنَقْصِ الْجُلُوسِ وَالتَّشَهُدِ خِلَافًا لِلْفَرِيضَةِ، فَإِنَّهُ إِذَا زَادَ رَكْعَةً فَوْقَ الْمُعْتَادَةِ يَرْجِعُ مَتَى ذَكَرَ الْجُلُوسِ وَالتَّشَهُدِ خِلَافًا لِلْفَرِيضَةِ، فَإِنَّهُ إِذَا زَادَ رَكْعَةً فَوْقَ الْمُعْتَادَةِ يَرْجِعُ مَتَى ذَكَرَ الْجُلُوسِ وَالتَّشَهُدِ خِلَافًا لِلْفَرِيضَةِ، فَإِنَّهُ إِذَا زَادَ رَكْعَةً فَوْقَ الْمُعْتَادَةِ يَرْجِعُ مَتَى ذَكَرَ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِلزِيَادَةِ، وَهَذَا هُو قَوْلُ مَالِكِ وَالشَّافِعِي بِالْعِرَاقِ، خِلَافًا لِأَحْمَدَ، وَهَذَا هُو قَوْلُ مَالِكِ وَالشَّافِعِي بِالْعِرَاقِ، خِلَافًا لِأَحْبُحِ فِي ذَلِكَ، فَمَنْ قَامَ إِلَى ثَالِثَةٍ فِي الصَّبْحِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فَإِنَّهُ مَاوَى بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةٍ الصَّبْحِ فِي ذَلِكَ، فَمَنْ قَامَ إِلَى ثَالِثَةٍ فِي الصَّبْحِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ

وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ، إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَى هَذَا التَّفْرِيقِ، وَالْأَصْلُ مُسَاوَاةُ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ فِي السَّهْوِ، إِذْ كِلْتَاهُمَا صَلَاةٌ، فَكُلُّ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْأُخْرَى، إِلَّا مَا خَصَّهُ دَلِيلٌ ثَابِتُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

سَادِسَتُهَا الْأَخِيرةُ: وَأَمَّا مَنْ تَرَكَ رُكْنًا مِنَ النَّافِلَةِ نَاسِيًا كَالرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ، وَلَمْ يَتَذَكَّرْ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ سَلَامِهِ، أَتَى بِهِ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ فَلَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ مِنْ ذَلِكَ، خِلَافًا لِلْفَرِيضَةِ، فَإِنَّهُ إِذَا وَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ فِيهَا يُعِيدُهَا أَبَدًا عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ، خِلَافًا لِلْفَرِيضَةِ، فَإِنَّهُ إِذَا وَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ فِيهَا يُعِيدُهَا أَبَدًا عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ، فَلْتُ وَالتَّحْقِيقُ مَا ذَكُرْتُ لَكَ مِنْ أَنَّ كُلَّ مَا يَتَنَاوَلُ الْفَرِيضَةَ يَتَنَاوَلُ النَّافِلَة، وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي عَنْ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَيُؤَيِّدُهُ عُمُومُ الْآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي السَّهُو فِي الصَّلَاةِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى إِطْلَاقِهِ، وَيُطَلِّقُ أَطْلَقَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُقَيِّدُهَا بِفَرِيضَةٍ وَلَا فَي السَّهُو فِي الصَّلَاةِ عَنِ النَّبِيِ عَلَى إِطْلَاقِهِ، وَيُطَالَبُ مَنْ قَالَ بِالتَّفْرِيقِ بِمَا يَصْلُحُ غَيْرَهَا، فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامَهُ عَلَى إِطْلَاقِهِ، وَيُطَالَبُ مَنْ قَالَ بِالتَّفْرِيقِ بِمَا يَصْلُحُ الْاحْتِجَاجُ بِهِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأُمَّا مَنْ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ تَطَوُّعًا وَنَافِلَةً، ثُمَّ قَطَعَهَا عَامِدًا أَوْ تَعَمَّدَ تَرْكَ رَكْعَةٍ أَوْ سَجْدَةٍ مِنْهَا، فَإِنَّهُ تَلْزَمُهُ إِعَادَتُهَا أَبَدًا، لِأَنَّهُ تَلْزَمُهُ بِمُجَرَّدِ الدُّخُولِ فِيهَا، وَلَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ حَتَّى مِنْهَا، فَإِنَّهُ لِإِنَّهُ تَلْزَمُهُ بِمُجَرَّدِ الدُّخُولِ فِيهَا، وَلَا تَبْرأُ ذِمَّتُهُ حَتَّى بِهَا عَلَى أَحْسَنِ وَجْهِهَا وَأَتَمِّهِ الْمَشْرُوعِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي سَائِرِ النَّوَافِلِ يَأْتِي بِهَا عَلَى أَحْسَنِ وَجْهِهَا وَأَتَمِّهِ الْمَشْرُوعِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي سَائِرِ النَّوَافِلِ النَّوَافِلِ وَلَا تَبْطِلُوا وَالتَّطَوُّعَاتِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّحَلُّلُ مِنْهَا بَعْدَ الشُّرُوعِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: « وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالُكُمْ » محمد: (33)

وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ النَّوَافِلَ الَّتِي تَلْزَمُ الْمَرْءَ بِمُجَرَّدِ الدُّخُولِ فِيهَا نَظْمًا فِي ثَلَاثَةِ أَبْيَاتٍ، وَهَاكَ هَذِهِ الْأَبْيَاتِ فِيمَا يَلِي:

طَوَافُنَا مَعَ انْتِمَامِ الْمُقْتَدِي فَيَلْزَمُ الْقَضَا بِقَطْعِ عَامِدِ

قِفْ وَاسْتَمِعْ مَسَائِلًا قَدْ حَكَمُوا بِكُوْنِهَا بِالْابْتِدَاءِ تَلْزَمُ صَلَاتُنَا وَصَـوْمُنَا وَحَجُّنَا وَعُـمْرَةٌ لَنَاكَذَا اعْتِكَافُنَا

# حُكْمُ التَّنَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ وَتَسْبِيحِ الْمَأْمُومِينَ لِلْإِمَامِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ تَنَهَّدَ فِي صَلَاتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَنْطِقَ بِحُرُوفٍ. وَإِذَا سَهَا الْإِمَامُ بِنَقْصِ أَوْ زِيَادَةٍ سَبَّحَ بِهِ الْمَأْمُومُ.

## الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: ﴿ وَمَنْ تَنَهَّدَ فِي صَلَاتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَنْطِقَ بِحُرُوفٍ ﴾ لَفْظُ: (تَنَهَّدَ فِعْلُ مَاضٍ مِنَ التَّنَهُّدِ، وَهُوَ إِصْدَارُ النَّفْسِ بِقُوَّةٍ بَعْدَ مُدَّةٍ أَلَمًا أَوْ حُزْنًا، فَمَنْ تَنَهَّدَ فِعْلُ مَاضٍ مِنَ التَّنَهُّدِ، وَهُوَ إِصْدَارُ النَّفْسِ بِقُوَّةٍ بَعْدَ مُدَّةٍ أَلَمًا أَوْ حُزْنًا، فَمَنْ تَنَهَّدَ فِي صَلَاتِهِ تَعْبِيرًا عَمَّا يُعَانِيهِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ كُرْبَةٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، أَيْ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ سُجُودِ السَّهُو بِنَوْعَيْهِ، إِلَّا إِذَا أَطَالَهُ بِحَيْثُ يُؤدِي ذَلِكَ إِلَى النَّطْقِ بِحُرُوفٍ، فَحِينَئِذٍ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّطْقَ بِالْحُرُوفِ كَلَامٌ، وَنَظِيرُهُ النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ الْكَلَامُ عَنْ ذَلِكَ وَالتَّحْقِيقُ فِيهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأُمَّا إِذَا نَابَ الْإِمَامُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ مِنَ السَّهُوِ بِالرِّيَادَةِ أَوِ بِالنَّقْصِ، كَأَنْ يَقُومَ إِلَى ثَالِثَةٍ فِي الصُّبْحِ، أَوْ إِلَى خَامِسَةٍ فِي إِحْدَى الرُّبَاعِيَّةِ، أَوْ إِلَى رَابِعَةٍ فِي الْمَغْرِب، أَوْ يَنْهَضَ قَائِمًا عَقِبَ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ سَجْدَتَيِ الرَّكْعَةِ، أَوْ يَقُومَ إِلَى الثَّالِثَةِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ يَنْهَضَ قَائِمًا عَقِبَ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ سَجْدَتَيِ الرَّكْعَةِ، أَوْ يَقُومَ إِلَى الثَّالِثَةِ قَبْلَ التَّشَهُدِ الْأَوْسَطِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ أَوِ الْمَغْرِب، أَوْ يُسَلِّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي إِحْدَاهَا، فَإِنَّ مَنْ خَلْفَهُ مِنَ اللَّهُ عَتَيْنِ فِي إِحْدَاهَا، فَإِنَّ مَنْ خَلْفَهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى مَا زَادَهُ أَوْ نَقَصَهُ فِي الْمَغْرِب، أَوْ يَقُولُوا: (سُبْحَانَ اللهِ) تَنْبِيهًا لَهُ عَلَى مَا زَادَهُ أَوْ نَقَصَهُ فِي

صَلَاتِهِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ فِي حَدِيثِ سَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ » 239 أَخْرَجَهُ مَالِكُ.

وَ (الْمَأْمُومُ) فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَعَمُّ مِنَ الرِّجَالِ، بَلْ، يَشْمَلُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ، فَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَتَأَوَّلُوا قَوْلَهُ عَلِيِّ: « وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ » بِأَنَّهُ عَلَى وَجْهِ الذَّمِّ لَا يَنْبَغِي لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِعْلُهُ فِي الصَّلَاةِ، وَتَكْفِي فِي لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِعْلُهُ فِي الصَّلَاةِ، وَتَكْفِي فِي إِللَّاسِاءِ » بِأَنَّهُ عَلَى وَجْهِ الذَّمِّ لَا يَنْبَغِي لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِعْلُهُ فِي الصَّلَاةِ، وَتَكْفِي فِي إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى وَجْهِ الذَّمِّ لَا يَنْبَغِي لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَعْلُهُ فِي الصَّلَاةِ، وَتَكْفِي فِي إِلْكِسَاءِ هُو اللَّهُ اللَّهِ رَوَايَةٌ عَنْهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ: « إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيُسَبِحِ الرَّجَالُ وَلْيُصَفِقُ النِّسَاءُ » هُوا إِلَيْهِ رَوَايَةُ عَنْهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ: « إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيُسَبِحِ الرَّجَالُ وَلْيُصَفِقُ النِّسَاءُ » وَالنِّسَاءُ هُ وَلِي الْعَلَاقِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ الْوَلْمُنَاقِ الْمِلْهُ الْمُلْمِ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَرِوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الشَّيْحَيْنِ: « التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ » 241 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. فَجَاءَ الْأَمْرُ بِالتَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ صَرِيحًا فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ، وَهُو قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَانْتَصَرَ لَهُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، وَهُو قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَانْتَصَرَ لَهُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَالْقُرْطُيِيُ صَاحِبُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَالْقُرْطُيِيُ صَاحِبُ الْمُفْهِمِ كُلُّهُمْ مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ الْمَالِكِيَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ الَّذِينَ فِي الصَّفِ الْأَوْلِ فِي الْمَذْهَبِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>239-</sup> أخرجه مالك في كتاب قصر الصلاة، باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة: (61)

<sup>-&</sup>lt;mark>240</mark> أخرجه مسلم: ( 421 )

<sup>241-</sup> أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء: ( 1203 ) ومسلم في كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابحما شيئ في الصلاة: ( 422 )

# حُكْمُ مَنْ قَامَ إِمَامُهُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ بِدُونِ التَّشَهُّدِ أَوْ جَكُمُ مَنْ قَامَ إِمَامُهُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ بِدُونِ التَّشَهُّدِ أَوْ جَكُمُ مَنْ قَامَ إِمَامُهُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ بِدُونِ التَّشَهُّدِ أَوْ جَكُمُ مَنْ قَامَ إِمَامُهُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ بِدُونِ التَّشَهُّدِ أَوْ جَكُمُ مَنْ قَامَ إِمَامُهُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ بِدُونِ التَّشَهُدِ أَوْ مَنْ مَنْ قَامَ إِمَامُهُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ بِدُونِ التَّشَهُدِ أَوْ مَنْ رَكْعَتَيْنِ بِدُونِ التَّشَهُدِ أَوْ مَنْ رَكْعَتَيْنِ بِدُونِ التَّسْرَقُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ بِدُونِ التَّسْرَقُونِ التَّسْرَقُونِ التَّسْرَقُ مَنْ أَمْ أَوْ مِنْ رَكْعَتَيْنِ بِدُونِ التَّسْرَقُونِ التَّسْرَقُونِ التَّسْرَقُونِ التَّسْرَقُونِ التَّسْرَقُونِ التَّسْرَقُونُ مَنْ أَنْ مُنْ أَوْلِي أَوْ التَّالِثَةِ أَوْ سَجَدَ وَاحِدَةً وَالْعِدُونُ اللَّالِيْقِ إِلَيْ اللَّالِيْقِيْلِ اللَّهُ لِللَّالِيْقِيْلُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلِمُا لِمُ أَنْ أَنْ مِنْ إِلْكُونِ التَّسْرَقُونِ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلِيْلُونُ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ إِنْ اللَّالِيْقِيْلُ فِي أَنْ إِنْ اللَّالِيْفِي الْمُلْونِ اللَّالِيْفِي اللَّالِيْفِي اللَّالِيْفِي اللْمُولِي أَوْلِي أَنْ إِنْ السَالِيْفِي اللَّالِيْفِي اللْمُعْلِقُونِ اللْمُعُلِي أَنْ أَلِي اللْمُعْلِقُونِ اللْعُلُونُ اللَّالِيْفُ اللَّالِيْفِي الْمُعْلِقُونُ اللَّهُ اللَّالِيْفُولُ اللَّالِيْفُولُ اللْعُلُونُ اللَّهُ الْمُعُلِي الْمُعْلِي الْعُلُونُ الْعُلُونُ اللْعُلُونُ اللْعُلُونُ اللْعُلُونُ اللْعُلُونُ اللْعُلُونُ الْعُلُونُ اللْعُلُونُ اللْعُلُونُ اللْعُلُونُ اللْعُلُونُ اللْعُلُونُ الْعُلُونُ الللْعُلُونُ اللْعُلُونُ اللْعُلُونُ الللْعُلُونُ الللْعُلُونُ اللْعُلُونُ الللْعُلُونُ الللْعُلُونُ الللْعُلُونُ الللْعُلُونُ الللْعُونُ الللْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الللْعُلُونُ الللْعُلُونُ اللْعُلُونُ اللْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَإِذَا قَامَ إِمَامُكَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَسَبِّحْ بِهِ، فَإِنْ فَارَقَ الْأَرْضَ فَاتْبَعْهُ، وَإِنْ جَلَسَ فِي الْأُولَى أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَقُمْ وَلَا تَجْلِسْ مَعَهُ، وَإِنْ سَجَدَ وَاحِدَةً وَتَرَكَ الثَّانِيَةَ فَسَبِّحْ بِهِ، وَلَا تَقُمْ مَعَهُ إِلَّا أَنْ تَخَافَ عَقْدَ رُكُوعِهِ سَجَدَ وَاحِدَةً وَتَرَكَ الثَّانِيَةَ فَسَبِّحْ بِهِ، وَلَا تَقُمْ مَعَهُ إِلَّا أَنْ تَخَافَ عَقْدَ رُكُوعِهِ فَاتْبَعْهُ، وَلَا تَجْلِسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَهُ لَا فِي ثَانِيَةٍ وَلَا فِي رَابِعَةٍ، فَإِذَا سَلَّمَ فَزِدْ رَكْعَةً فَاتْبَعْهُ، وَلا تَجْلِسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَهُ لَا فِي ثَانِيَةٍ وَلَا فِي رَابِعَةٍ، فَإِذَا سَلَّمَ فَزِدْ رَكْعَةً أُخْرَى بَدَلًا مِنَ الرَّكْعَةِ الَّتِي أَلْغَيْتَهَا بَانِيًا، وَتَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنْ كُنْتُمْ جَمَاعَةً فَالْأَفْضَلُ لَكُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا وَاحِدًا يُتِمُّ بِكُمْ.

## الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ إِلَى ثَالِثَةٍ فِي الرُّبَاعِيَّةِ أَوِ الثُّلَاثِيَّةِ وَلَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا جُلُوسِ جُلُوسِ التَّشَهُّدِ، فَإِنَّ مَنْ حَلْفَهُ مِنَ الْمَأْمُومِينَ يُسَبِّحُونَ بِهِ تَنْبِيهَا لَهُ عَلَى نَقْصِ جُلُوسِ جُلُوسِ التَّشَهُّدِ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُفَارِقْ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ، فَإِنْ فَارَقَ بِهِمَا الْأَرْضَ تَبِعَهُ الْمَأْمُومُ، التَّشَهُّدِ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُفَارِقْ بِيكَيْهِ الْأَرْضَ، فَإِنْ فَارَقَ بِهِمَا الْأَرْضَ تَبِعَهُ الْمَأْمُومُ، وَفِي ذَلِكَ السُّجُودُ الْقَبْلِيُّ، لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ تَيْنَ قَبْلَ السَّلَامِ » 242 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

<sup>242-</sup> أخرجه البخاري في كتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة: (1225) ومسلم في كتاب المساجد، باب في السهو والسجود له: (570)

وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِي فِي الْكُبْرَى: ﴿ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي يُولِي رَوَايَةِ النَّسَائِي اللهِ عَلَيْ فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ، فَسَبَّحْنَا، فَمَضَى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ﴾ 243 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَبَاحِتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِتَفَاصِيلِهَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقِ.

وَأَمَّا إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ فِي التَّالِثَةِ بِحَيْثُ تَرَكَ جُلُوسَ التَّشَهُّدِ، فَإِنَّ الْمَأْمُومَ لَا يُوافِقُهُ فِي ذَلِكَ، بَلْ، يَقُومُ وَلَا يَجْلِسُ مَعَهُ، وَلْيُنَبِّهُهُ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّسْبِيحِ لَلْمَأْمُومَ لَا يُوافِقُهُ فِي ذَلِكَ، بَلْ، يَقُومُ وَلَا يَجْلِسُ مَعَهُ، وَلْيُنَبِّهُهُ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّسْبِيحِ لَلْمَأْمُومَ لَا يُوافِقُهُ فِي ذَلِكَ، بَلْ، يَقُومُ وَلَا يَجْلِسُ مَعَهُ، وَلْيُنَبِّهُهُ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّسْبِيحِ لَمَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللَّ

وَأَمَّا إِذَا سَجَدَ الْإِمَامُ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَتَرَكَ النَّانِيَةَ وَقَامَ إِلَى الرَّعْعَةِ التَّالِيَةِ نَاسِيًا، فَإِنَّكَ مُطَالِبٌ بِالتَّسْبِيحِ بِهِ وَلَا تَقُمْ مَعَهُ إِلَّا إِذَا خِفْتَ فَوَاتَ الرَّعْعَةِ التَّالِيَةِ مَعَهُ بِعَقْدِهِ رُكُوعَهَا، فَتَلْزَمُكَ مُتَابَعَتُهُ إِذَنْ، لَكِنَّكَ لَا تَجْلِسُ مَعَهُ فِي جُلُوسِهِ لِلتَّشَهُ لِا الْأَوْسَطِ وَلَا فِي فَتَلْزَمُكَ مُتَابَعَتُهُ إِذَنْ، لَكِنَّكَ لَا تَجْلِسُ مَعَهُ فِي جُلُوسِهِ لِلتَّشَهُ لِا النَّائِيةِ وَالرَّابِعَةِ، لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَة بِالنِسْبَةِ إِلَى الْأَخِيرِ، بَلْ تَسْتَمِرُ قَائِمًا عِنْدَ جُلُوسِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ، لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَة بِالنِسْبَةِ إِلَى الْإَمَامِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّالِئَةِ بِالنِسْبَةِ إِلَيْكَ، وَالرَّابِعَةَ لِلْإِمَامِ بِمَنْزِلَةِ الثَّالِئَةِ بِالنِسْبَةِ إِلَىٰكَ الْإِمَامِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّالِئَةِ بِالنِسْبَةِ إِلَيْكَ، وَالرَّابِعَة لِلْإِمَامِ بِمَنْزِلَةِ الثَّالِئَةِ بِالنِسْبَةِ إِلَىٰكَ الْإِمَامِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ النَّالِئَةِ بِالنِسْبَةِ إِلَيْكَ، وَالرَّابِعَة لِلْإِمَامِ بِمَنْزِلَةِ التَّالِئَةِ بِالنِسْبَةِ إِلَىٰكَ الْإِمَامِ فِي ذَلِكَ كُلِهِ مَا لِمُعْمَ النَّالِئَةِ بِالنِسْبَةِ إِلَى الْأَوْلِ وَالْمُامُ الْإِمَامُ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ كُلِهِ، وَالْوَاحِبُ عَلَيْكَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ الْإِمْمَامِ الْإِعْمَامِ الْإِعْمَامِ الْإِعْمَامِ الْإِعْمَامِ الْإِعْمَامِ الْإِعْمَامِ الْإِعْمَامِ الْكُومَةِ النَّالِقَةِ الْمَامِ فِي ذَلِكَ كُلِهِ الثَّالِقَةِ الْمَامِ الْعَمَامُ فِي الثَّالِقِيَةِ الْمَامِ اللَّوْمَةِ الْمُأْتِي بِهَا، وَهَذَا لَوْمَامِ اللَّوْمَةِ الْمَامِ الْوَالِقِ وَالْفَاتِحَةَ فَقَطْ فِي الثَّافِقِ الْوَالِعَالِ وَالْأَفْعَالِ بِأَنْ تَقْرَا الْفَاتِحَةَ فَقَطْ فِي الثَّافِقِقِ الْوَالِقُ وَالْوَاحِلَى وَالْوَاحِمِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِى الْمُؤْمِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِقِ الْمُعْلِى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤَالِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

<sup>243-</sup> أخرجه النسائي في الكبرى: (600) عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه.

الْحَالَةِ إِذَا كَانَ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامُ جَمَاعَةً أَنْ يُقَدِّمُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ الْإِمَامِ لِيُتِمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ لِلْحُصُولِ عَلَى فَصْلِ الْجَمَاعَةِ وَالدَّرَجَاتِ الْمَذْكُورَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

## حُكْمُ مَنْ زَادَ إِمَامُهُ سَجْدَةً ثَالِثَةً أَوْ قَامَ إِلَى خَامِسَةٍ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَإِذَا زَادَ الْإِمَامُ سَجْدَةً ثَالِئَةً فَسَبِّحْ بِهِ وَلا تَسْجُدْ مَعُهُ، وَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ إِلَى خَامِسَةٍ تَبِعَهُ مَنْ تَيَقَّنَ مُوجِبَهَا أَوْ شَكَّ فِيهِ وَجَلَسَ مَنْ تَيَقَّنَ مُوجِبَهَا أَوْ شَكَّ فِيهِ وَجَلَسَ مَنْ تَيَقَّنَ رَبِيَادَتَهَا، فَإِنْ جَلَسَ الْأَوَّلُ وَقَامَ الثَّابِي بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ تَيَقَّنَ زِيَادَتَهَا، فَإِنْ جَلَسَ الْأَوَّلُ وَقَامَ الثَّابِي بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلُ كَمَالِ الصَّلَاةِ سَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ، فَإِنْ صَدَّقَهُ كَمَّلَ صَلَاتُهُ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ . وَإِنْ شَكَّ فِي خَبَرِهِ سَأَلَ عَدْلَيْنِ وَجَازَ لَهُمَا الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ تَيَقَّنَ السَّلَامِ . وَإِنْ شَكَّ فِي خَبَرِهِ سَأَلَ عَدْلَيْنِ وَجَازَ لَهُمَا الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ تَيَقَّنَ السَّلَامِ . وَإِنْ شَكَّ فِي خَبَرِهِ سَأَلَ عَدْلَيْنِ وَجَازَ لَهُمَا الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ تَيَقَّنَ السَّلَامِ . وَإِنْ شَكَّ فِي خَبَرِهِ سَأَلَ عَدْلَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُثُرَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَيَتُرُكَ يَقِينَهُ وَتَرَكَ الْعَدْلَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُثُرَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَيَتُرُكَ يَقِينَهُ وَيَرْكَ الْعَدْلَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُثُرَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَيَتُرُكَ يَقِينَهُ وَيَرْكِعَ إِلَيْهِمْ.

# الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا سَجَدَ فَوْقَ الْمُعْتَادِ بِحَيْثُ سَجَدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ، فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يُنَبِّهُهُ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ يُسَبِّحَ بِهِ كَيْ يَتَذَكَّرَ، وَلَا يَسْجُدُ مَعَهُ، لِأَنَّ وُجُوبَ فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يُنَبِّهُهُ عَلَى ذَلِكَ بِهَا إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي صَوَابِهِ لَا فِي خَطَئِهِ، وَفِي ذَلِكَ السُّجُودُ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ الْمَأْمُورَةِ بِهَا إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي صَوَابِهِ لَا فِي خَطَئِهِ، وَفِي ذَلِكَ السُّجُودُ الْبَعْدِيُّ يَسْجُدُهُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ مِنَ الْمَأْمُومِ لِلزِّيَادَةِ بِنَاءً عَلَى الْقَاعِدَةِ، وَاللّهُ أَعْلَمُ. وَمَنْ خَلْفَهُ مِنَ الْمَأْمُومِ لِلزِّيَادَةِ بِنَاءً عَلَى الْقَاعِدَةِ، وَاللّهُ أَعْلَمُ. وَمَنْ خَلْفَهُ مِنَ الْمَأْمُومِ لِلزِّيَادَةِ بِنَاءً عَلَى الْقَاعِدَةِ، وَاللّهُ أَعْلَمُ. وَمَنْ خَلْفَهُ مِنَ الْمَأْمُومِ لِلزِّيَادَةِ بِنَاءً عَلَى الْقُعْدِ، وَالْعَصْرِ، وَالْعِشَاءِ، وَأَمَّا إِذَا قَامَ الْإِمَامُ إِلَى رَكْعَةٍ خَامِسَةٍ فِي إِحْدَى الرُّبَاعِيَّةِ: الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْعِشَاءِ، وَالْعَشَاءِ، وَالْعَشَاءِ، وَالْعَمْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْعِشَاءِ، وَلَا لَعُمْ الْمُعْتَادَةِ، أَوْ قَامَ إِلَى رَابِعَةٍ فِي الْمَغْرِبِ، أَوْ إِلَى ثَالِثَةٍ فِي الصَّبْحِ أَو الْجُمْعَةِ، وَلِكَ ثَلَاثُ مَسَائِلَ بِالنِيّسْبَةِ لِلْمَأْمُومِ:

إِحْدَاهَا: أَنْ يَتَيَقَّنَ الْمَأْمُومُ أَنَّ سَبَبَ قِيَامِ الْإِمَامِ إِلَى الْخَامِسَةِ لِإِخْلَالِهِ بِرُكْنِ مِنْ أَكُونِ مِنْ أَنْ يَتَيَقَّنَ الْمَأْمُومُ أَنَّ سَبَبَ قِيَامِ الْإِمَامِ إِلَى الْخَامِسَةِ لِإِخْلَالِهِ بِرُكْنِ مِنْ أَرْكُانِ الصَّلَاةِ فِي السَّابِقَةِ أَوِ الْفَاتِحَةِ فِيهَا، وَقَدْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ فِي الرَّكْعَةِ السَّابِقَةِ، كَتَرْكِ إِحْدَى سَجْدَتَي السَّابِقَةِ أَوِ الْفَاتِحَةِ فِيهَا، وَقَدْ

عَلِمْتَ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ مُبْطِلٌ لِلرَّعْعَةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَمُوجِبٌ لِإِلْغَائِهَا وَالْإِثْيَانِ بِالْأُخْرَى بَدَلًا مِنْهَا، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ إِذَنْ إِتْبَاعُ الْإِمَامِ، فَإِنْ جَلَسَ وَالْإِثْيَانِ بِالْأُخْرَى بَدَلًا مِنْهَا، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ إِذَنْ إِتْبَاعُ الْإِمَامِ، فَإِنْ جَلَسَ عَنْ مُتَابَعَتِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (تَبِعَهُ مَنْ تَيَقَّنَ مُوجِبَهَا) أَيْ مَا عَنْ مُتَابَعَتِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَهَذَا هُو مَعْنَى قَوْلِهِ: (تَبِعَهُ مَنْ تَيَقَّنَ مُوجِبَهَا) أَيْ مَا أَوْجَبَ الْإِتْيَانَ بِهَذِهِ الرَّكْعَةِ الْمَزِيدِ مِنَ الْإِخْلَالِ بِأَحَدِ أَرْكَانِ السَّابِقَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ثَانِيَتُهَا: أَنْ يَتَرَدَّدَ الْمَأْمُومُ فِي مُوجِبِ هَذِهِ الرَّكْعَةِ الْمَزِيدِ، هَلْ حَدَثَ شَيْءٌ فِي الرَّكْعَةِ السَّابِقَةِ مِمَّا يُبْطِلُهَا وَيُوجِبُ تَعْوِيضَهَا بِالْأُخْرَى أَمْ لَا، فَحُكْمُهُ كَحُكْمِ السَّابِقِ بِنَاءً عَلَى خَاصِلِ الْمَذْهَبِ. عَلَى خَاصِلِ الْمَذْهَبِ.

ثَّالِثَتُهَا: أَنْ يَتَيَقَّنَ الْمَاْمُومُ فِي عَدَمِ الْمُوجِبِ، وَأَنَّ هَذِهِ الرَّكْعَةَ الْمَزِيدَ زِيَادَةً مَحْضًا، فَإِنَّهُ يَجْلِسُ وَلَا يَتْبَعُ الْإِمَامَ وُجُوبًا، لِأَنَّ مُتَابَعَةَ الْإِمامِ الْمَاْمُورَةَ بِهَا إِنَّمَا تَكُونُ فِي مَا أَخْطأَ، فَإِنْ تَبِعَ الْإِمَامَ فِي ذَلِكَ بَطلَتْ صَلَاتُهُ، وَهَذَا هُو مَعْنَى قَوْلِ أَصَابَ لَا فِي مَا أَخْطأَ، فَإِنْ تَبِعَ الْإِمَامَ فِي ذَلِكَ بَطلَتْ صَلَاتُهُ، وَهَذَا هُو مَعْنَى قَوْلِ المُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (فَإِنْ جَلَسَ الْأَوَّلُ وَقَامَ الثَّابِي بَطلَتْ صَلَاتُهُ) أَيْ إِذَا جَلَسَ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (فَإِنْ جَلَسَ الْأَوَّلُ وَقَامَ الثَّابِي بَطلَتْ صَلَاتُهُ) أَيْ إِذَا جَلَسَ مَنْ تَيَقَّنَ مُوجِبِهَا وَقَامَ مَنْ تَيَقَّنَ عَدَمَ مُوجِبِهَا بَطلَتْ صَلَاةُ كُلِّ مِنْهُمَا، لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَنْ تَيَقَّنَ مُوجِبِهَا بَطلَتْ صَلَاةً كُلِّ مِنْهُمَا، لِأَنَّ الْأَوْلَ كَالَّ مَنْ تَيَقَّنَ مُوجِبِهَا وَقَامَ مَنْ تَيَقَّنَ عَدَمَ مُوجِبِهَا بَطلَتْ صَلَاةُ كُلِ مِنْهُمَا، لِأَنَّ الْأَوْلَ كَاللهُ وَيَامَ الثَّالِي كَمَنْ تَعَمَّدَ زِيَادَةَ شَيْءٍ فِي كَاللهُ وَلَا اللهُ التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ كَمَالِ صَلَاتِهِ مُعْتَقِدًا لِكَمَالِهَا، كَأَنْ يُسَلِّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْمُعْرِبِ، أَوْ مِنَ الثَّائِيَّةِ، فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يُسَبِّحُ بِهِ الْمُعْرِبِ، أَوْ مِنَ الثَّائِيَّةِ، فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يُسَبِّحُ بِهِ تَنْبِيهًا لَهُ عَلَى أَنَّهُ نَقَصَ شَيْئًا فِي صَلَاتِهِ.

وَيَجُورُ الْكَلامُ لِكُلِّ مِنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، لِأَنَّ الْكَلامَ لِإِصْلاحِ الصَّلاةِ جَائِزٌ كَمَا سَيَأْتِي مِنْ حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ، فَإِنْ صَدَقَ الْإِمَامُ الْمَأْمُومَ فِي ذَلِكَ رَجَعَ وَأَتَى بِمَا تَرَكَ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلامِ لِزِيَادَةِ التَّسْلِيمَتَيْنِ وَالتَّشَهُّدِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الثَّالِئَةِ، وَإِنْ شَكَّ فِي حَبَرِ الْمُسَبِّحِ سَأَلَ عَدُلَيْنِ مِنَ الْمَأْمُومِينَ، وَالرَّاحِحُ لَا كُتِفَاءُ بِعَدْلٍ وَاحِدٍ فِي ذَلِكَ، وَإِنِ اعْتَقَدَ الْإِمَامُ كَمَالَ الصَّلاةِ عَمِلَ عَلَى يَقِينِهِ وَلَا الْاعْتَدِي وَلَكَ، وَإِنِ اعْتَقَدَ الْإِمَامُ كَمَالَ الصَّلاةِ عَمِلَ عَلَى يَقِينِهِ وَلَا الْاعْتَدِي وَلَا الْعَدَلَيْنِ فِي ذَلِكَ، إِلَّا إِذَا كَثُرَ مَنْ حَلْفَهُ مِنَ الْمَأْمُومِينَ فَوَجَبَ عَلَيْهِ لِللّا يُعْدَلُهُ مِنَ الْمَأْمُومِينَ فَوْجَبَ عَلَيْهِ الْالْعُتَاجُ إِلَى سُؤَالِ الْعَدُلَيْنِ فِي ذَلِكَ، إِلَّا إِذَا كَثُرَ مَنْ حَلْفَهُ مِنَ الْمَأْمُومِينَ فَوَجَبَ عَلَيْهِ إِذَن الْعَمَلُ بِمَا قَالُوا، لِأَنَّ قَوْلَ الْجَمَاعَةِ فِي مِثْلِ هَذَا مُقَدَّمٌ عَلَى قَوْلِ الْوَاحِدِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْمَلُ بِمَا قَالُوا، لِأَنَّ قَوْلَ الْجَمَاعَةِ فِي مِثْلِ هَذَا مُقَدَّمٌ عَلَى قَوْلِ الْوَاحِدِ، فَإِنَّهُمْ مُنْ مَلُولُ اللهِ عَلَى مَعْلُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَبِهَذَا انْتَهَى شَرْحُ هَذَا الْكِتَابِ الْمَيْمُونِ، وَذَلِكَ بِعَوْنٍ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَحُسْنِ رِعَايتِهِ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنَا الْمُصْطَفَى الْأَمِينِ، وَعَلَى اللهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنَا الْمُصْطَفَى الْأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ النَّيِرِينَ الطَّاهِرِينَ، وَكُلِّ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْمَعَادِ. آلِهِ وَصَحْبِهِ النَّيِرِينَ الطَّاهِرِينَ، وَكُلِّ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْمَعَادِ. أَبُو زَكْرِيَّا الرِّغَاسِيُّ (أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ آلِ مُصْطَفَى) \$1445ه - 2024م.

<sup>244-</sup> أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب في السهو والسجود له: (99) تحت الحديث: (573)

## من أهم المراجع

## 1- القرآن العظيم الكريم.

#### كتب التفسير

#### 2- جامع البيان في تأويل آي القرآن.

أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري - تحقيق د عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار الهجر للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الأولى: (1422) هـ.

## 3- الجامع لأحكام القرآن.

أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي - دار الحديث القاهرة.

#### 4- المحرر الوجيز.

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الأندلسي - تحقيق عبد السلام عبد الشافي - تخ: 1422هـ. السلام عبد الشافي - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1422هـ.

## 5- تفسير القرآن العظيم.

أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى - تحقيق طه عبد الرؤوف - دار الاعتصام.

## 6- فتح القدير.

محمد بن علي بن محمد الشوكاني - دار ابن كثير - الطبعة الأولى - تخ: 1414هـ.

#### 7- روح المعاني.

شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي - تحقيق على عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1415ه.

#### 8- التحرير والتنوير.

محمد بن الطاهر بن محمد عاشور التونسي - الدار التونسية.

#### 9- أضواء البيان.

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

#### متون الحديث

#### 10- صحيح البخاري.

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري - دار الفجر للتراث - ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.

#### 11- صحيح مسلم.

أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري - دار الفجر - الطبعة الثانية، تخ: 1434هـ.

## 12- سنن أبي داود.

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير السجستاني الأزدي - دار ابن الهيثم.

#### 13- سنن الترمذي.

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ـ دار الفجر للتراث ـ الطبعة الثانية ـ تخ: 1434هـ.

## 14- سنن النسائي المجتبي.

أحمد بن شعيب النسائي - المكتبة التوفيقية - الطبعة الثانية - تخ: 2014م

#### 15- سنن النسائي الكبرى.

المؤلف السابق - تحقيق حسن عبد المنعم سلبي - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - تخ: 1421هـ

#### 16- سنن ابن ماجه.

أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الكتب العربي.

#### 17- موطأ الإمام مالك.

أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الحميري المدني - شركة القدس القاهرة.

#### 18- سنن الدارمي.

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بمرام الدارمي - تحقيق حسين سليم أسد الداراني - دار المغنى - الطبعة الأولى - تخ: 1412هـ.

#### 19- سنن الدارقطني.

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني - تحقيق شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - تخ: 1424ه.

#### 20- السنن الكبرى.

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني البيهقي - تحقيق محمد عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية - الطبعة الثالثة - تخ: 1424هـ

#### 21- المستدرك على الصحيحين.

أبو عبد الله الحاكم بن محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري - تحقيق مصطفى عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1411هـ.

## 22- صحيح ابن حبان.

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي - تحقيق شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - تخ: 1408ه.

## 23- صحيح ابن خزيمة.

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري - المكتب الإسلامي.

#### 24- المعجم الكبير.

أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني - تحقيق حمدي بن عبد المجيد، مكتبة ابن تيمية - الطبعة الثانية.

## 25- مسند الإمام أحمد.

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني - تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - تخ: 1421ه.

## 26- مسند ابن أبي شيبة.

أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة العبسي - تحقيق عادل يوسف العزاري - دار الوطن رياض - الطبعة الأولى - تخ: 1997م.

## 27- مسند أبي يعلى.

أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي - تحقيق حسن سليم أسد - دار المأمون للتراث - الطبعة الأولى - تخ: 1404هـ.

#### 28- مسند البزار.

أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار -تحقيق محفوظ الرحمن زين الله - مكتبة العلوم والحكم - الطبعة الأولى - تخ: 2009م.

#### 29- مصنف عبد الرزاق.

أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - المكتب الإسلامي - الطبعة الثانية - تخ: 1403هـ.

## 30- مصنف ابن أبي شيبة.

أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة العبسي - تحقيق كمال يوسف الحوت - مكتبة الرشد الرياض - الطبعة الأولى - تخ: 1409هـ.

#### 31- شرح السنة.

محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي - تحقيق شعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامي - الطبعة الثانية - تخ: 1403هـ.

## 32- شرح معاني الآثار.

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي - تحقيق محمد زهري النجار، عالم الكتب - الطبعة الأولى - تخ: 1414ه.

## 33- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي - تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني - دار المعرفة بيروت لبنان.

# شروح الحديث شروح صحيح البخاري

#### 34- فتح الباري.

الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني - دار مصر للطباعة - الطبعة الأولى - تخ: 1421ه.

## 35- التوضيح لشرح الجامع الصحيح.

سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد بن الملقن – دار النوادر دمشق، الطبعة الأولى – تخ: 1429هـ.

#### 36- عمدة القاري.

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابي الشهير ببدر الدين العيني - دار إحياء التراث العربي.

## 37- شرح صحيح البخاري لابن بطال.

أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال - تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد السعودية - الطبعة الثانية - تخ: 1423هـ.

#### 38- إرشاد الساري.

أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني - المطبعة الكبرى الأميرية - الطبعة السابعة - تخ: 1323هـ.

## 39- الكواكب الدراري.

محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني – دار إحياء التراث العربي – الطبعة الأولى، تخ: 1356هـ.

## 40- المتواري على أبواب البخاري.

القاضي أبو العباس ناصر الدين أحمد بن محمد الجذامي الإسكندراني الشهير بالزين بن المنير - تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد - مكتبة المعلا. الكويت.

## شروح صحيح مسلم

## 41- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.

أبو زكريا يحي بن شرف النووي - مؤسسة المختار - الطبعة الأولى - تخ: 2001م.

## -42 المفهم.

أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي. دار ابن كثير - الطبعة الأولى - تخ: 1417هـ.

## 43- إكمال المعلم بفوائد مسلم.

القاضي عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي - تحقيق د يحي إسماعيل - دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الأولى - تخ: 1419هـ.

## شروح سنن أبي داود

#### 44- عون المعبود.

محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر شرف الحق العظيم آبادي – دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية – تخ: 1415هـ.

#### 45 معالم السنن.

أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي - المطبعة العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1351ه.

## 46- شرح بدر الدين العيني على أبي داود.

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الغيتابي الشهير ببدر الدين العيني، تحقيق أبي المنذر خالد بن إبراهيم المصري – مكتبة الرشد الرياض – الطبعة الأولى، تخ: 1420هـ.

## شروح سنن الترمذي

#### 47- عارضة الأحوذي.

القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي - دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

## 48 تحفة الأحوذي.

أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري - دار الكتب العلمية.

## 49 العرف الشذي.

محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري - دار التراث العربي - الطبعة الأولى، تخ: 1425هـ.

## 50- الكوكب الدري على جامع الترمذي.

رشيد أحمد الكنكوهي - تحقيق محمد زكريا بن محمد الكندهلوي. لجنة العلماء لكهنؤ الهند - تخ: 1395ه.

## شرح سنن النسائي

51- ذخيرة العقبي.

محمد بن علي بن آدم الإثيوبي الولَّولي - دار المعراج الدولية - الطبعة الأولى، 1416هـ.

## شرح سنن ابن ماجه

## 52- الإعلام بسنته عليه السلام.

أبو عبد الله علاء الدين مُغَلْطَاي بن قَلِيج بن عبد الله البكجري المصري الحكري، تحقيق عامل عويضة – مكتبة نزار مصطفى الباز – الطبعة الأولى – تخ: 1419هـ.

## شروح موطأ مالك

## 53- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.

أبو عمر الحافظ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي - تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي - وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية.

#### 54 الاستذكار.

المؤلف السابق - تحقيق سالم محمد عطاء - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى، تخ: 1421هـ.

#### 55- المنتقى.

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي – مطبعة السعادة – الطبعة الأولى، تخ: 1332هـ.

#### -56 القبس.

القاضي أبو بكر بن عبد الله بن العربي - تحقيق د محمد عبد الله ولد كريم - دار الغرب الإسلامي - الطبعة الأولى - تخ: 1992م.

## شروح بلوغ المرام

## 57 سبل السلام.

محمد بن إسماعيل أمير الصنعاني - دار الفجر - الطبعة الثانية - تخ: 1424هـ.

#### 58- توضيح الأحكام.

أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام . مكتبة الأسدي . الطبعة الخامسة . تخ: 1423هـ.

## شروح عمدة الأحكام

## 59- إحكام الأحكام.

أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد القشيري - مطبعة السنة المحمدية.

## 60- رياض الأفهام.

أبو حفص عمر بن علي بن سالم اللخمي تاج الدين الفاكهاني المالكي - تحقيق نور الدين طالب دار النوادر - الطبعة (1) (1431)

## 61- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام.

سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد بن الملقن

#### 62-كشف اللثام.

شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الطبعة الأولى: (1428)

#### 63- تيسير العلام.

أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن إبراهيم آل بسام - دار الكتب العلمية - الطبعة الثانية: (2006)

## شروح كتب الحديث الأخرى

## 64- نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار.

محمد بن علي بن محمد الشوكاني - تحقيق عصام الدين الصبابطي - دار الحديث، الطبعة الأولى - تخ: 1413هـ.

## 65- طرح التثريب.

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الحافظ العراقي - المطبعة المصرية القديمة.

## 66- فيض القدير شرح الجامع الصغير.

زين الدين محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي – المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة الأولى – تخ: 1356هـ.

## 67- جامع العلوم والحكم.

زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي - تحقيق حامد محمد الطاهر - دار الفجر - الطبعة الأولى - تخ: 1423هـ.

## كتب التخريج وغيرها

#### 68- نصب الراية.

جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحافظ الزيلعي - تحقيق محمد عوامة - مؤسسة الريان بيروت - الطبعة الأولى - تخ: 1418هـ.

## 69- التلخيص الحبير.

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1419هـ.

## 70- مختصر خلافيات البيهقي.

أبو العباس أحمد بن فرح بن أحمد الإشبيلي - تحقيق ذياب عبد الكريم ذياب - مكتبة الرشد - الطبعة الأولى - تخ: 1416هـ.

#### 71- البدر المنير.

سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المصري - تحقيق مصطفى أبو الغيط - دار الهجرة - الطبعة الأولى - تخ: 1425هـ.

#### 72- لسان الميزان.

للمؤلف السابق ـ مؤسسة الأعلمي ـ ط (1) 1390هـ.

#### 73- ميزان الاعتدال.

للحافظ شمس الدين محمد بن عثمان بن قايماز التركماني الدمشقي الذهبي - دار المعرفة، ط (1) 1382ه.

#### الكتب الفقهية

#### الكتب الفقهية للمالكية

#### 74- المدونة الكبرى.

رواية عبد السلام بن سعيد سحنون التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك رحمه الله - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1415هـ.

#### 75- الكافي في فقه أهل المدينة.

أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري - تحقيق محمد أحيد - مكتبة الرياض الحديثية، الطبعة الثانية - تخ: 1400هـ.

#### 76- البيان والتحصيل.

أبو الوليد محمد بن رشد الجد - تحقيق د محمد حجي - دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية - تخ: 1408هـ.

#### 77 - المقدمات المهدات.

المؤلف السابق . تحقيق د محمد حجي . دار الغرب الإسلامي . الطبعة الأولى . تخ: 1408م.

#### 78- بداية المجتهد ونماية المقتصد.

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد الأندلسي - دار الفكر للنشر والتوزيع.

## 79- الإشراف على نكت مسائل الكلاف.

أبو محمد القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي – دار ابن حزم – الطبعة الأولى، تخ: 1420هـ.

## 80- التلقين في الفقه المالكي.

المؤلف السابق \_ تحقيق أبي أويس - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1425هـ. 81- الذخيرة.

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القَرافي – دار الغرب الإسلامي – الطبعة الأولى – تخ: 1994هـ.

#### 82 - التبصرة.

أبو الحسن علي بن محمد اللخمي - تحقيق د أحمد عبد الكريم - وزارة الأوقاف، الطبعة الأولى - تخ: 1432هـ.

#### 83- مختصر ابن عرفة.

أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي - تحقيق د حافظ عبد الرحمن، مؤسسة خلف أحمد الخبتور - الطبعة الأولى - تخ: 1435ه.

## 84- التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب.

خليل بن إسحاق بن موسى الجندي - تحقيق د أحمد بن عبد الكريم - مركز نجيبويه، الطبعة الأولى.

### 85- المدخل.

أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الشهير بابن الحجاج ـ دار التراث.

## 86- الشامل في فقه الإمام مالك.

أبو البقاء بمرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدمياطي - مركز نجيبويه - الطبعة الأولى، تخ: 1429هـ.

#### 87- الدر الثمين والمورد المعين.

محمد بن أحمد ميارة - تحقيق عبد الله المنشاوي - دار الحديث - تخ: 1429هـ.

## شروح الرسالة القيروانية

## 88- شرح الرسالة.

القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي – دار ابن حزم – الطبعة الأولى، تخ: 1428هـ.

## 89- الفواكه الدواني.

أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي - دار الفكر.

## شروح مختصر خليل

## 90- الشرح الكبير.

أبو البركات أحمد بن محمد العدوي الدردير - دار الفكر.

## 91- مواهب الجليل.

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي - دار الفكر - الطبعة الثالثة، تخ: 1412هـ.

## 92- التاج والإكليل.

أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1416هـ.

93- شرح الخرشي - أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي - دار الفكر.

## شروح مختصر الأخضري

94- عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان.

أبو محمد عبد اللطيف بن المسيح المرداسي - دار الفكر بيروت لبنان.

## 95- منح العلي.

محمد بن محمد بن سالم المجلسي الشنقيطي - الناشر: محمد محفوظ بن أحمد، الطبعة الأولى - تخ: 1426هـ.

## 96- المسك الأذفري.

المختار بن العربي مؤمن الجزائري الشنقيطي - دار التيسير - الطبعة الأولى - تخ: 1436هـ.

#### الكتب الفقهية للحنفية

97- الهداية في شرح بداية المبتدي.

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني - دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.

#### 98- المبسوط.

أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني - إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، تحقيق أبو الوفا الأفغاني.

## 99- حاشية ابن عابدين.

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي - دار الفكر - الطبعة الثانية - تخ: 1412هـ.

## الكتب الفقهية للشافعية

-100 الأم.

أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - دار المعرفة بيروت لبنان.

101- المجموع شرح المهذب - أبو زكريا يحي بن شرف النووي - دار الفكر.

102- دقائق المنهاج - المؤلف السابق - تحقيق إياد أحمد الغوج، دار ابن حزم.

103- شرح البهجة الوردية - العلامة أبو يحي زكريا بن محمد الأنصاري.

#### الكتب الفقهية للحنابلة

#### -104 المغني.

أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجمَّاعِيلي المقدسي - مكتبة القاهرة. 105-كشاف القناع.

منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي - دار الكتب العلمية.

## 106- العدة شرح العمدة.

عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي - مؤسسة الرسالة - تحقيق معالي د عبد الله بن عبد المحسن التركي - الطبعة الأولى - تخ: 1427ه.

## 107- الشرح الممتع على زاد المستقنع.

فضيلة الشيخ محمد بن صالح آل عثيمين - دار ابن الجوزي - الطبعة الأولى - تخ: 1422هـ.

## الكتب الفقهية العامة

## 108- المحلى بالآثار.

أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ـ دار الفكر.

## 109- مراتب الإجماع.

المؤلف السابق - دار الكتب العلمية.

## 110- الإجماع.

أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري - تحقيق فؤاد عبد المنعم - دار السلم - الطبعة الأولى - تخ: 1425هـ.

111- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار.

محمد بن على الشوكاني - دار ابن حزم - الطبعة الأولى.

112- الروضة الندية.

أبو الطيب محمد صديق خان القنوجي - دار المعرفة.

## 113- الصلاة وأحكام تاركها.

الحافظ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية - مكتبة الثقافة.

114- الفقه على المذاهب الأربعة.

عبد الرحمن بن محمد بن عوض الجزيري - دار الكتب العلمية - الطبعة الثانية، تخ: 1424هـ.

#### 115- فقه السنة.

محمد السيد السابق - دار الحديث - الطبعة الحادية والعشرون - تخ: 1430هـ. 116- صفة الصلاة.

محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - الطبعة الثالثة - تخ: 1424هـ.

117- القول المبين في أخطاء المصلين.

مشهور حسن آل سلمان - دار ابن القيم - الطبعة الرابعة - تخ: 1417هـ.

118- موسوعة الفقه الإسلامي.

محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري - بيت الأفكار الدولية - الطبعة الأولى، تخ: 1420هـ.

## 119- الاختيارات الفقهية لابن تيمية.

جمع سامي محمد بن جاد الله - العالم الفوائد - الطبعة الأولى - تخ: 1435هـ.

120- تنقيح التحقيق.

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي - تحقيق مصطفى أبو الغيط - دار الوطن الرياض - الطبعة الأولى - تخ: 1421هـ.

#### كتاب السيرة والتراجم

#### 121- ترتيب المدارك وتقريب المسالك.

أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي - مطبعة الفضال - الطبعة الأولى.

## كتب الأصول والقواعد

## 122- الإحكام في أصول الأحكام.

أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي - دار الآفاق الجديدة.

## 123- الإحكام في أصول الأحكام.

أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي الآمدي - تحقيق عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي.

## كتاب الفتاوي

## 124- مجموع الفتاوي لابن تيمية.

جمع عبد الرحمن بن محمد قاسم النجدي – دار الكتب العلمية – الطبعة الأولى، تخ: 1408هـ.

## الكتب الأخرى

## 125- إعلام الموقعين.

شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية - تحقيق محمد عبد السلام، دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1411هـ.

126- زاد المعاد في هدي خير العباد.

المؤلف السابق ـ دار المنار ـ الطبعة الأولى.

127- بدائع الفوائد.

المؤلف السابق - دار الكتاب العربي.

128- جلاء الأفهام.

المؤلف السابق - تحقيق شعيب الأرنؤوط - دار العروبة الكويت - الطبعة الأولى، تخ: 1406هـ.

129- الخصائص الكبرى.

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - دار الكتب العلمية.

130- حكم تارك الصلاة.

محمد ناصر الدين الألباني - دار الجلالين الرياض.

131- إحياء علوم الدين.

أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي - دار المعرفة - الطبعة الأولى، تخ: 1426هـ.

132- نوادر الأصول.

محمد بن علي بن الحسن بن بشر الشهير بالحكيم الترمذي - تحقيق عبد الرحمن عميرة - دار الجيل بيروت لبنان.

133- تيسير العزيز الحميد.

سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي - مكتبة الرياض الحديثية.

## 134- شرح العقيدة الطحاوية.

محمد بن علاء الدين بن محمد بن أبي العز الحنفي – مكتبة الهدي المحمدي – الطبعة الأولى – تخ: 1435هـ.

#### كتب اللغة والغريب

#### 135- تهذيب اللغة.

أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي ـ دار إحياء التراث العربي ـ الطبعة الأولى: (2001) أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي ـ دار إحياء التراث العربي ـ الطبعة الأولى: (2001)

أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي - تحقيق رمزي منير بعكي - دار العلم للملايين - الطبعة الأولى: (1987)

## 137- المحكم والمحيط الأعظم.

أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى: (1421)

#### 138- أساس البلاغة.

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله الزمخشري - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى: (1419)

#### -139 لسان العرب.

محمد بن مكرم بن علي بن منظور الإفريقي ـ دار صادر بيروت ـ الطبعة الثالثة ـ تخ: 1414هـ.

## 140- تاج العروس.

محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي - تحقيق جمع من المحققين - دار الهداية.

141- مقاييس اللغة.

أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ـ تحقيق عبد السلام محمد هارون ـ دار الفكر.

142- القاموس المحيط.

مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروز آبادي – شركة القدس – الطبعة الأولى – تخ: 1430هـ.

## 143- مختار الصحاح.

زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي - المكتبة العصرية، الطبعة الخامسة - تخ: 1420هـ.

144- فقه اللغة وسر العربية.

عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ـ إحياء التراث العربي ـ الطبعة الأولى ـ تخ: 1422هـ.

145- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.

أبو العباس أحمد بن محمد بن على الحموي - المكتبة العلمية.

146- المعجم الوسيط.

د إبراهيم أنيس وآخرون - الطبعة الثانية - تخ: 1392هـ.

147- القاموس المنجد.

شهاب الدين أبو عمرو - دار الفكر - الطبعة الأولى - تخ: 1420هـ.

## 148- النهاية في غريب الحديث والأثر.

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير - تحقيق طاهر أحمد الزاوي - المكتبة العلمية.

#### 149- المفردات في غريب القرآن.

أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني - المكتبة التوفيقية - الطبعة الثالثة: (2013)

## كتب المؤلف

150- الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام - للمؤلف أبي زكريا الرغاسي.

151- القول الموجز المفيد على تلخيص الدرر البهية

للمؤلف أبي زكريا الرغاسي.

152- الكوكب الدري شرح مختصر الأخضري.

للمؤلف أبي زكريا الرغاسي.

153- الكواكب الوميضية شرح المقدمة العقدية لرسالة ابن أبي زيد القيرواني. للمؤلف أبي زكريا الرغاسي.

# فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ

| 2  | مقدمة المؤلف                          |
|----|---------------------------------------|
|    | ترجمة مختصرة للعلامة الأخضري          |
|    | مقدمة مختصر الأخضري                   |
| 11 | أول ما يجب على المكلف                 |
| 20 | المحافظة على حدود الله                |
| 22 | وجوب التوبة إلى الله تعالى            |
| 24 | شروط التوبةشروط التوبة                |
| 27 | تحريم التسويف بالتوبة                 |
|    | وجوب حفظ الجوارح عن اقتراف الحرام     |
|    | وجوب الحب والبغض لله                  |
|    | وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  |
|    | وجوب تطهير القلوب عن الأخلاق المذمومة |
|    | تحريم أكل أموال الناس بالباطل         |
| 59 | تحريم تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر  |
|    | تحريم مصاحبة الفساق بدون ضرورة        |
| 64 | تحريم إرضاء الناس على سخط الله        |
| 66 | وجوب طلب العلم الشرعي الضروري         |

| 71  | لا تكن مفلسالا تكن مفلسا                  |
|-----|-------------------------------------------|
|     | الختمة بدعاء التوفيق                      |
| 74  | فصل في الطهارة                            |
| 82  | وجوب التطهير من النجاسة                   |
|     | حكم الشك في إصابة النجاسة                 |
| 87  | فصل في فرائض الوضوء                       |
|     | فصل في سنن الوضوء                         |
| 96  | حكم من ترك شيئا من وضوئه ناسيا            |
|     | فصل في فضائل الوضوء                       |
| 102 | وجوب تخليل أصابع الرجلين واللحية الخفيفة. |
| 105 | فصل في نواقض الوضوء                       |
| 110 | حكم من شك في حدث                          |
| 112 | وجوب غسل الذكر كله من المذي               |
|     | ما لا يجوز لغير المتوضئ                   |
| 116 | فصل في الغسل وموجباته                     |
| 119 | فصل في فرائض الغسل                        |
| 121 | فصل في سنن الغسل                          |
|     | فصل في فضائل الغسل                        |
| 125 | فصل في موانع الجنابة                      |

| فصل في التيمم                                |
|----------------------------------------------|
| فصل في فرائض التيمم                          |
| المراد بالصعيد الطيب وما يجوز التيمم به      |
| فصل في سنن التيمم                            |
| فصل في فضائل التيمم                          |
| فصل في نواقض التيمم وما يجوز للمتيمم         |
| فصل في الحيض                                 |
| فصل في موانع الحيض                           |
| فصل في النفاس                                |
| فصل في الأوقات                               |
| فصل في الأوقات التي لا تصلى النافلة فيها 156 |
| فصل في شروط الصلاة                           |
| حكم من تنجس ثوبه                             |
| حكم من صلى إلى غير قبلة                      |
| فصل في فرائض الصلاة                          |
| فصل في سنن الصلاة                            |
| فصل في فضائل الصلاة                          |
| فصل في مكروهات الصلاة                        |
| وجوب الخشوع في الصلاة وفضله                  |

| فصل في كيفية صلاة المريض                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| فصل في قضاء الفوائت                                                |  |
| فصل في الترتيب بين الحاضرة والفائتة                                |  |
| عدم جواز النافلة لمن عليه القضاء                                   |  |
| باب في السهو                                                       |  |
| حكم من نقص فريضة أو سنة أو فضيلة في الصلاة                         |  |
| حكم من تكلم أو سلم من ركعتين أو زاد مثل الصلاة ساهيا               |  |
| حكم من شك في كمال صلاته                                            |  |
| حكم الموسوس في الصلاة والإجهار بالقنوت                             |  |
| جماع أحكام السهو في القراءة وغير ذلك                               |  |
| حكم الضحك والبكاء والإنصات للمتحدث في الصلاة                       |  |
| حكم من قام من الركعتين قبل جلوس التشهد                             |  |
| حكم النفخ والعطس والتثاؤب في الصلاة                                |  |
| حكم من شك في حدث أو نجاسة في الصلاة، والالتفات، والصلاة بالحرير أو |  |
| الذهب، والسرقة في الصلاة.                                          |  |
| حكم من غلط في القراءة                                              |  |
| حكم النعس والأنين والتنحنح وإجابة المنادي في الصلاة                |  |
| حكم من استعجم القراءة والفتح على غير الإمام                        |  |
| حكم من تفكر في أمور الدنيا أو دفع الماشي بين يديه في الصلاة        |  |

| 239 | حكم سهو المأموم                                         |
|-----|---------------------------------------------------------|
|     | جواز قتل العقرب والحية وما في معناهما في الصلاة         |
|     | أحكام السهو في الشفع والوتر                             |
|     | حكم المسبوق                                             |
|     | جماع أحكام السهو في السجود والركوع                      |
|     | أحكام السهو في النافلة والفرق بينها وبين الفرض بعض الأ- |
|     | حكم التنهد في الصلاة وتسبيح المأمومين للإمام            |
|     | حكم من قام إمامه من ركعتين بدون التشهد                  |
|     | حكم من زاد إمامه سجدة ثالثة أو قام إل خامسة             |
|     | أهم المراجع                                             |
|     |                                                         |